# جمال البنا

جناية قبيلة **حدَّ ثنا** 



# جمال البنا

جناية قبيلة حدَّثنا

#### المحتويات

| V   | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | الفصل الأول                                         |
|     | مرحلة المدينة                                       |
|     | تحريم التدوين والإقلال من الرواية                   |
| ١١  | تحريم كتابة الحديث                                  |
| ١٦  | كراهة الإكثار من الرواية                            |
|     | الفصل الثاني                                        |
|     | تحقيق قضية التدوين                                  |
|     | كها يقدمه الفقيه الإسلامي الكبير السيد رشيد رضا     |
| Y £ | باب ذكر كراهية كتاب العلم وتخليده في الصحف          |
| ۲٩  | نهي الصحابة ورغبتهم عن الرواية                      |
| ٣٤  | عن التعادل والترجيح بين روايات المنع وروايات الرخصة |
|     | الفصل الثالث                                        |
|     | التحول الإمراطوري وانعكاساته على التحديث            |
| ٤٤  | مناخ الاستحلال                                      |
| ٥١  | تكيف الطبيعة الشرية                                 |

| ٥٣  | من ترخص إلى ترخص                     |
|-----|--------------------------------------|
|     | طوفان الوضع                          |
|     | الفصل الرابع                         |
|     | حول كتب السُنة                       |
| ٧٢  | البخاري ومسلم                        |
| ٧٤  | الحاكم                               |
| ٧٥  | أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة |
| ٧٦  | مفارقات في الحديث                    |
|     | الفصل الخامس                         |
| (   | جناية قبيلة (حدثنا                   |
| ۸٠  | أولاً : على العقيدة                  |
| AA  | ثانيًا: على القرآن                   |
| 97  | ثالثاً: على الرسول                   |
| 9V  | رابعًا: على المسلم النمطي            |
| 9.4 | خامسًا: على المحتمع                  |

#### الحمد لله الذي لا نعبد أحدًا سواه مقدمة

أبلدو فأقول ليس في هذا العنوان ما يمس الأسنة، إن الأسنة كما هو معروف هي العمل والمنهج والدائب، وهي الطريقة والسيرة فلها طبيعة عملية، وبهذا تختلف عن الحديث المناف المحاديث المناف المحاديث المناف المحديث المناف المحديث المناف المحديث المناف المناف

الشاهد، أن الكلام على الحديث غير الكلام عن السُنة وأنه عن للحدثين غيره عن الحدثين غيره عن الحدثين غيره عن الحديث نفسه و مؤلفة المجتوز وخطط الأوراق وطالفة المؤلفة أن المستبعد أن يكون هتاك وطالفة الحديثة، أن المستبعد أن يكون هتاك مسلم دينكرة السُنة، لأن المستبعد أن علمت كيف يصلي؟ وكيف يصرع. الين بالنام القرآل القرآل الكرس لم يتخدث عن نقاصيلها، وثرك ذلك للرسول الله لكي بينها بعمله للناس، وقد قام الرسول للله ينتها بعمله للناس، وقد قام الرسول للله ينتها بعمله للناس، وقد قام الرسول لله ينتها بعمله للناس، وقد قام الرسول لله يذلك عندما قال للمسلمين: "صلوا كارتموني أصلي»، وصل وصلت وراء، الأجيال الأولى من الصحابة، وعن هذه

الأجيال نقل التابعون الصلاق، وعن هؤلاء التابعون نقل من جاء بعدهم حتى وصل إلينا، وتكرر هذا في الحج «خذوا عني مناسككم»، وفي الزكاة عندما حدد نسيتها، وقد قدر في أن أعرف عندماً من الذين ينظيفونهم بكران السنة فقم أجداً حدًا منهم به ساوره مش في إلسنتم العملية، فهم جيمًا يؤمنون بها ويمتثلون ها في صلاحهم، ولكن ما ينكرونه هو هذه الأحاديث التي تترى وتطلق آراء وتبدي أحكامًا كلها خالفة للمختيفة، رئا أثمو العلم وأثبت العمل،

وقد كتب أحد المؤلفين الذين تقسصوا في هذا الموضوع كتابًا باسم اشبهات منكري السُّنة (الله وأثبت على الشالاف قالمة بأساء هو لام (طه حسين أحمد أمين، زاهد الكوري، حسن ميكل فريد وجدي، زكي مبالك، جورج زيمان، قاسم أمين، عمود أبر رية، أحمد أبر شادي، وقوق الحكيم، صعيد العشهاوي، حسين أمين، رشاد خليفة، صبحي مضوره عصطفي الهدوي، مصطفى عموده معمر القاماني، حسن الترابي، إساطيل عصورة عصد ششهري).

فانظر إلى هذا الخلط العجب ما بين وكيل الشبخة الإسلامية في تركيا وبين مهندس كسيبرتر في الولايات لتحددة وما بين عقق على أحد أمين و فنان طل توفيق الحكيم.. الباء وأستطيع أن أقتلع أن ثلاثة أو أربعة من هؤلاء هم الذين لا يرون أن للحديث حجبة في إصدار الأحكام، وأن هذا هر ما يقوم به القرآن وحده دون أن ينكر والأستة العملية.

إن تهمة (إنكار السُنة) أصبحت مثل (عداء السامية) سلاحًا يشهره أصحابه على الذين يخالفونهم دون تميز، ونوعًا من الإرهاب الفكري له حصائته.

إننا في هذه الرسالة ستابع ظهور اقبيلة حدثنا؟ من الأيام الأولى للرسول والحائفاء الرائشين، عندما لم يكن فم وجود ملحوظ أن التطور الخارق الذي حدث للمجتمع الإسلامي نتيجة ترك لمجتمع للدينة المحدود، ويده الرحلة الالام اطورية وانعكاساتها التي انتهت بأن وضع الأحاديث أصبح ضرورة لا مناص عنها، وياتائي ظهرت اقبيات حدثنا، وتتحدث الرسالة عن العراصل التي تضافرت لتجعل من وضع الحديثة، ضرورة، وكيف أن مناخ الاستحلال دفع العملية قدمًا ويلا تردد بحيث أصبح هذا الوضع طوفاتاً غطى تربة العالم الإسلامي بطبقة من المروبات التي اندثر معظمها مع توالي فعل عوامل التربية والتطور و لكن بعد أن خلفت آثارًا ويبلة على الفكر الإسلامي طالت العقبية وضعات القرآن وأساحت إلى الرسول الله، ثم فرض على المرور المسلم شخصية نصابة غيبية غيبة كاغ ترب المجتمع.

وأردنا بهاما أن نطهر العقيدة والقرآن والرسول ﷺ مما افتروه، وأن نخلص المجتمع الإسلامي من أشد القيود وثاقة وأعمقها أثرًا عليه، فردًا ومجتمعًا، حتى يتفسح الطريق أمام التقدم.

لتوجه نظر القارئ إلى أننا في مادة هذه الرسالة رجعنا إلى كتابنا الأصلان العظهان...
من كتاب والشيئة (۱۹۸۷)، وكتابنا الشيئة دورها في القنه الجليدا، وهو الجؤو الثاني
من كتاب «نحو فقه جندية» كي ارجعنا إلى كتاب «شكلة الجدية» المراشئة في من داور الانتظار العربي، يمروت / ۱۰۷) الثني أفادنا بأمر جديد مو الاستعانة بالكتبات الإليكترونية التي أخست الماحث عن اقتناء المراجع والعرفة اليها، وعلى رأسها شيئة المنكة الإليكترونية ومكتب محاب السائية الإليكترونية ومكتبة يصوب الدين الإليكترونية وقد التبسنا عنه معظم ما جاه في القطل الأول.

جمال البذا

القاهرة في شوال-١٤٢٩ هـ أكتوبر-٢٠٠٨م

#### الفصل الأول مرحلة المدينة تحريم التدوين والاقلال من الرواية

في عهد الرسول وحتى بهارة اتخالاقة الراشدة كان الموقف من رواية الأحاديث يخضع لبداين بيّنها الرسول ﷺ وتابعه عليها الخلفاء الراشدون: المبدأ الأول: تحريم كتابة الحديث.

المبدأ الثاني: إباحة تناقله شفاهًا مع الإقلال من الروايسة والتحرز فيها.

لقد ادعى المحدثون أن كتابة السُنة بدأت في عهد النبي وبإذن منه أيضًا، مستدلون بكتابة عبد الله بين عمرو بن العاص، وأن قريشًا حلوث من أن يكتب كل ما يقوله الرسول يحقى الرضا والغضب، وأنه سأل الرسول يحقى، فقال: "اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حتى، و هذه الصيفة توصي كتابًا كان عبد الله بن عمر و مترصلة للرسول يختي يصاحبه ليل جهار، ويكتب كل ما يقوله في «الرضا والغضب، كأن ليس له من عمل إلا هذا، والحقيقة أن الصحيفة التي كتب فيها عمرو وأطلق عليها «الصادقة»

. لم تكن سوى أحاديث معدودة، ووجد من يقول: ما يسرني أنها لي بفلسين. كما يستدلون بأن الرسول ألقي خطية فأعجبت أحد المستمعين من اليمن، فسأل أن

تكتب له، فقال الرسول «اكتبوا لأبي شاه».

إن هذه الأحاديث إذا صحت وفي النفس شيء من رواية عبدالله بن عمرو ـ فإنها لا تعدو إلا استثناء من المبدأ العام ولشخص واحد ولذا لا تُعد حجة في التصريح مكنانة الحديث. أما الذي يُعد فهو الأحاديث المتعدة عن تحريم الكتابة فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أي معيدا أخدري أن السي قال: « لا تكثيرا عني شيئاً، فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه، ومن كذب عالى تصملة فليتراً مقعده من النار؟» وكذا روي عن زيد بن قابت أن التي على أن يكتب حديث.

وروي عن أبي هريرة أنه قال: خرج علينا رسول الله ونحن نكتب الأحاديث، فقال: ما هذا الذي تكتبرو؟ قائداً : أحاديث تسمعها على قال أكتاب مع كتاب الله المحقوط، كتاب الله المحتوات الكتب مع كتاب الله كتاب أله نخائداً أنحدث على يا رسول الله؟ قال: «حدثرا عني ولا حرج، ومن كذب عليً تعمله أنظيراً مقدام من النارات، قلنا: فتصدف عن بني إسرائيل؟ قال: «حدثوا ولا حرج، فإنكم لن تحدثوا عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه.

قال أبو هريرة فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في الثاره وفي رواية أخرى من أبي هريرة أنه قال: بلغ رصول الله أن انتاك كبورا حديثه، فصحد المتر قحمد الله واثنى عليه مقال: «ما هذه الكتب التي يلغني أنكم قد كتيتم، إنها أنا بشر، من كان عنده منها شيء قلبات به، فجمعناها وأحرقت، قلقانا بار سول الله: تتحدث عنك؟ قال: «حدثوا و لا حرج، ومن كلب على تتعدل قليبراً مقدده من النارة.

وفكر عمر في كتابة الشنن واستشار الصحابة، فوافقوه، ولكن شيئاً حالك في صفوه جمله يفكر طوارات شهور ثم خرج هل الناس وقد عارا الله كه فقال: كنت قد تركز من تكم من كتاب الشنن ما قد ملفته، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قدليكم قد كترب مع كتاب الله كتبًا فأكبرا عليها وتركز كا كتاب الله ليزان والله لا آلس يكتاب الله كتا.

وقا كيا جاء عن عمر أنه بلغه ما ظهر في أبدي الناس من كتب، فاستتكرها وكرهها، وقال أيها الناس قد بلغني أنه قد ظهرت في أبديكم كتب، فأحيها إلى الله أعدالما وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أثان به، فأوى فيه رأيي نظن القوم أنه بريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأنه ويكتبهم فأحرقها بالنار، ثم قال: أمنية كامنية أهل الكتاب، وفي رواية «مثناة كمثناة بني إسرائيل.

وعن عمر أيضًا أنه أراد أن يكتب السُنة، ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب في الأمصار من كان عنده منها شيء فليمحه. وجاه عن الإمام عليّ أنه خطب يقول: «أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنها هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربم».

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه أصاب مع علقمة صحيفة فعرضها على اين مسعود لقرآها فالبي ودعا بطشت أيد ماه فجعل بمحوها بيله ويؤول: فيشن تُقُضُّ عَلَكُ أَحْسَرُ القَقْمَسِيّ (القصص: ٣)، فقلنا: انظر فيها فإن فيها حذيثًا عجبيًا، فجعل بمحوها، ويقول: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلها ما بذره.

كيا جاء أن عبد الله بن مسعود خطب في مسجد وقد أخد صحيفة من رجل فيها قصص وقرآن، قفال: إن أحسن الهذي هدي محمد، وإن أحسن الحديث كتاب الله، وإن شر الأمور حثنائها، وإنكم تمدلون ويمدت لكه، فإذا إليم عمدتة فعليم بالمدي المؤلى فإنها أهلك ألهل الكتابين فأخم مل طمة الصحيفة وأشباهها، توارثوما قرناً بعد قرن حتى جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم كأمم لا يعلمون، فأنشد الله رجلاً علم مكان صحيفة الإ ثان، فوالله لو علمتها بدير هداد لاتفلت إليها.

وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود فطن إلى ابنه عبد الرحمن أنه كان يكتب الشيء الذي يسمعه، قدعا بالكتاب وبإجانة من ماء ففسله.

وقيل إنه تعذر قوم بعدم حفظهم للحديث فطلبوا من أبي سعيد الخدري أن يكتب لهم ما حفظه، فكان رده أن قال: لا نكتيكم، ولا نجعلها مصاحف، كان وسول الله ﷺ يحدثنا فنحفظه؛ فاحفظه إعناكها كنا كتا تحفظ عن نبيكم.

وفي رواية أخرى عن أبي نضرة أنه قال: قلنا لأبي سعيد إنا اكتتبنا حديثًا من حديث رسول الله ﷺ قال: امحه.

روت السيدة عائشة أن أياها قد جم الحديث عن رسول الله ﷺ وكانت خسيالة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرًا، فضها ذلك، وقالت له: أنتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصحح قال: أي بينة هلمي الأحاديث التي عدلك، فجادته بالأحاديث، قدما به فحرتها، فقالت عائشة: أم أحركه؟ قال: خشيت أن أصوت وهي عندي يكون فيها أحاديث عن رجل قد النت، ووقت رام يكن كما حدثتي فأكون فذ تقلت ذلك. وجاء أن مروان دعا زيد بن ثابت وقومًا يكتبون وهو لا يدري فأعلموه، فقال: أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كها حدثتكم.

وعن أبي بردة أنه قال: كتبت عن أبي كتبًا كثيرة فمحاها، وقال: خذ عناكها أخذنا.

وفي رواية أخرى عن أبي بردة أنه قال: كان أبو موسى بحدثنا بأحاديث فنقره أنا ومولى لي فنكتبها فحدثنا يومًا بأحاديث فقمنا لنكتبها، فقال: أنكتبان ما سمعتها مني؟ قالا: نعم. قال فجيئاتي به، فدعا بها، فغسله، وقال احفظوا كها حفظنا.

وعن أبي هريرة أنه قال: لا نكتم ولا نكتب.

وظلت كراهة التدوين سائدة حتى التابعين فجاء أن القاسم بن محمد ومنصور بن المحتمر ومغيرة والأعمش وإبراهيم كانوا يكرهون كتابة الخديث، وفي تعبير إبراهيم أنهم كانوا يكرهون الكتاب.

كها جاء عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف.

وعنه أيضًا أنه قال: يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه.

وعن عبيدة أنه دعا بكتبه عند موته فمحاها، وقال: أخشى أن بليها أحد بعدي، فيضعها في غير مواضعها، وما يذكر عن عبيدة أنه أوصى أن تحرق كتبه أو تمحى.

وعن إبراهيم أنه قال: كنت أكتب عند عبيدة فقال: لا تخلدن عني كتابًا. وعن محمد بن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة أكتب منك ما أسمع؟ قال: لا، قلت: وحدث كتابًا أأنظ ذه؟ قال: لا.

وعن ابن سيرين أنه قال: إنها ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آباثهم.

كما جاء عن ابن سيرين أنه لم ير بأسًا إذا سمع الرجل الحديث أن يكتبه، فإذا حفظه اه.

وعن أبي قلابة أنه أوصى بدفع كتبه إلى أيوب إن كان حيًا أو حرقها عند موته.

وعن طاوس أنه كان يأمر بإحراق الكتب.

وعن الحسن البصري أنه أمر بحرق كتبه فأحرقت غير صحيفة واحدة.

وعن شعبة الحجاج أنه أو على ولده سعد بأن يفسل كتبه ويدفتها من يعده، ولما مات قام سعد بتنفيذ الوصية، وقال سعد: كان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني بها إلى البازجاه، فأدفتها في الطين.

وعن الشعبي أنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته و لا أحبيت أن يعيده عليَّ، ولقد نسبت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالمًا.

وعن سفيان الثوري أنه قال: بئس مستودع العلم القراطيس.

وجاء من خلف بن تميم أنه قال: سمعت من سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها فكنت أستفهم جليجي قلف الرائدة: بأ أبا الطسات إلى كتبت عن مغيان الثوري عمرة آلاف حديث أو نحوًا من عشرة آلاف، قال: لا تحدث منها إلا يا حفظ قلبك وسعمت أذلك فالنجها.

وعن سفيان الثوري أنه قال: قبل لعمرو إن سفيان يكتب، فاضطجع وبكي وقال: أحرج عليّ من يكتب عني، قال سفيان: وما كتبت عنه شيئاً، كنا نحفظ.

وعن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: ما كتبت حديثاً قط.

وعن يجيى بن سعيد أنه قال: أدركت الناس يهابون الكتب، ولو كنا نكتب من علم سعيد وروايته كثرًا.

وعن مسروق أنه قال لعلقمة: اكتب لي النظائر، قال: أما علمت أن الكتاب يكره؟ قال: بلي إنها أنظر فيه ثم أمحوه، قال: فلا بأس.

وعن خالد الحذاه أنه قال: ما كتبت شيئاً قط إلا حديثاً طويلاً، فإذا حفظته محوته.

وعن عاصم بن ضمرة أنه كان يسمع الحديث ويكتبه فإذا حفظه دعا بقراض يقرضه.

وعن عيسي بن يونس أنه قال: إني لأهم بها أن أحرقها، يعني كتبه.

وجاء أن داود الطائبي كان يدفق كتبه، وكذا يفعل أبو أسامة وأبو إيراهيم الترجماني. وعن إيراهيم بن هاشم أنه قال: دفنا لبشر بن الحارث ثبانية عشر ما بين قمطر وقوصرة.

وجاه أن عبيدالله بن عبد الله دخل على عمر بن عبد العزيز فأجلس قومًا يكتبون ما يقول، فلم أراد أن يقوم قال له عمر: صنعنا شيئاً، قال: وما هو يا ابن عبد العزيز؟ قال: كتبنا ما قلت، قال: وأين هو؟ فجيء به فحرقه.

كها جاه عن أبي إدريس أنه لما علم أن ابنه يكتب ما يسمعه منه، أمر به فحرقه.

وجاء أن ابن شهاب الزهري كان يأتي الأعرج وعنده جماعة يكتبون وهو لا يكتب، لكنه عندنا بجد الحديث طويلاً قاب باخذ ووقة من ورق الأعرج، وكان الأعرج بكتب المصاحف، فبكتب ابن شهاب ذلك الحديث في تلك القطعة، ثم يقرأة ثم يمحو مكاته، وريا قام بما معه، فيترالما تم يعجوها.

ووال مالك بن أنس ألم يكن مع ابن شهاب الزهري إلا كتاب فيه نسب قومه، قال ولم يكن القوم يكتبون إن كانوا يخفطون، فمن كتب منهم الشيء فإنها كان يكتبه ليحفظه فاذا حفظه على

#### كراهة الإكثار من الرواية:

دلم يقت الأمر عند عدم التدوين، بل احتد إلى كراهة الإكتار من الرواية، فعن أي بكر الصديق أنه جم الناس بعد وفاة النبي يشخ فقال: إنكم تحدثون من رسول الله فيجة أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول الله فيخ شيئاً، فمن سألكم فقولو ابيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه.

كما روي عن عمر بن الحطاب أنه منع الإكثار من الرواية خشية الانشغال بغير القرآن أو لملة الحرف من الكفيب على النيء ومن ذلك أنه حيس كلاً من ابن مسعود وأي الفرواء وإلى مسعود الانصاري لكويتم أكثر والمفديث عن رسول الله تقافي وجاء أنه بعث اليام فقال: ما هذا الحديث الذي تكثر ون عن رسول الله تقافي؟ قحيسهم بالمدينة حرر استمها. وجاء عن قرظة بن كعب أنه قال: خرجنا نريد العراق فمشي معنا عمر إلى صرار فتوضًا ففسل الشين ثم قال: أقدون أبر مشيت معكم؟ قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيد مماء قفال: إنكم تأثون ألهل قرية لهم هري بالقرآن لادي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله تأثير المطور أوثان يريككم فلها فقد قرظة قالوا حشانه قال: جنال عمر بن الحطاب.

وفي رواية أنه قرأ: إنكم تأتون الكوفة فتأتون قومًا لمم أزيز \_صوت بالبكاء \_بالقرآن فيأتونكم فيقولون: قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فأقلوا الرواية عن رسول الله ﷺ.

وفي رواية أخرى سئل أسلم مولى عمر بن الخطاب بأن بجدث عن عمر، فقال: لا أستطيع، أخاف أن أزيد أو أنقص، كنا إذا قلنا لعمر حدثنا عن رسول الله ﷺ قال: أخاف أن أزيد أو أنقص إن رسول الله ﷺ قال: من كذب علَّ متعمدًا فهو في النار.

وجاه في صحيح البخاري عن عبدالله بن الزيير أنه قال الأبيد: إن لا أسمعك تحدث عن رسول الله ﷺ كما يحدث فلان وفلان؟ فأجاب الزبير: أما إني لم أفارقه، ولكن صمعه يقول: امن كذب على فليتيواً مقعده من النارة.

رقي رواية أخرى قال الزبير: يا بني كان بيني وبينه من الفرابة والرحم ما علمت، وعيمت أمي رؤوجيد خديمة معني رامات بنت دهوب وجدتي هالة بنت وهيب ابني وهيب عبد مناف بن زهرة، وعدني أمك وأختها عائشة عنده، ولكني سمعت عليه يقول: من كلاب على. كذا رواه البخاري ليس فيه متمداً.

ومثل ذلك روي عن عثيان بن عقان أنه قال: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله عنه أن لا أكون أوعى صحابته عنه ولكن أشهد لسمعت رسول الله عنه يقول: «من قال عليَّ ما لم أقل فليتواً مقعده من النار».

وكذا قال عمران بن حصين: والله إن كنت لأرى أن لو شئت خدثت عن رسول الله على يومين عاليهين وكان أيطاني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول الله على مسعوا كل اسمت وشهدوا كل شهدت وعدائون أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن يشهد كما يشه لهم. وفي صحيح مسلم قال أنس بن مالك: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيرًا أن رسول الله ﷺ قال: «من تعمد على كذبًا فليتبوأ مقعده من النار».

وفي رواية أخرى عن أنس أنه قال: لولا أخشى أن أخطأ لحدثتكم بأشياء قالها رسول الله ﷺ سمعت رسول الله تشكيقول: "من كذب عليَّ متعمدًا فليتيواً مقعده من النار».

ومثل ذلك روي عن صهيب حيث ستل عن علة عدم تمدنه عن رسول الله ﷺ كيا أعادت غيره من اصحاب اللي ﷺ فقال أما إلى قد سمعت ما سمعوا و لكن يمنعني أن احدث عنه أي سمعت يقول ﷺ من كتاب على فليترا مقعد من الناره و كلف يوم القيامة أن يمقد بن شعرتين، ولن يقد حل ذلك.

وجاء أنه قبل لزيد بن أرقم يا أبا عمرو ألا تحدثنا؟ فأجاب: قد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله ﷺ شديد.

وجاء أن عدد الذين رويت عنهم الفتيا من الصحابة هم مانة وثمانية وثالاثون من بين أكثر من عشرين ألف صحابي.

وكان كبار الصحابة يتووعون عن الحديث ويخشون أن يغلبهم النسيان أو تخوتهم الذاكرة، فلا يكاد يروى عن بعضهم كأبي عبيدة ـ وهر أمين الأمة ـ وعن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ـ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ـ شيناً.

وأخرج البخاري واللمارقطني عن السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود فلم أسمع الواحد منهم يحدث عن رسول الله.

كذلك عرف عن كبار الصحابة أنهم يشتون في النقل والرواية عن النبي، إما بطلب المتعادة أخر كل المتعادية الرواية عن النبي، إما بطلب المتعادة أخر المتعادة الرواية النبي الأفيا وأخرا بطلب الرواية النبي كل المتعادة أن يؤيدة أخرا يشهد لمه ومن ذلك أنه ورد في بعض الروايات أن الجندة جامت إلى أي يكر تشعبه أن تورث فائل أنه ورد في بعض الروايات أن الجندة جامت إلى أي يكر تشعبه أن تورث بطالب عند أن رسول الله في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله في كتاب الله شيئا، في مثل الناس المتعادة الله المعدى، فقال لمتعادة على الكذا فائقة هذا إلى إلى كتاب المتعادة المتعادة

وجاء أن عمر استشار أصحابه في إسلاص المرأة أو السقط، فقال له المغيرة بن شعبة إن رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة، فقال له عمر إن كنت صادقاً فأت أحدًا يعلم ذلك، فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله ﷺ قضى به.

وجاء عن أي سعيد الخدري إن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثلاث مرات ظلم يؤذنك فرجه، فأرسل عمر في أثره، فقال: فإرجمت؟ قال: سمعت رسول الفريخية بقرل: إذا سلم أحدكم فلاتاً فلم يجب فليرجم، قال: لتأثين على ذلك بيئة أو المخارب في فجاء أبو موسى منتقمًا لونه ونحن جلوس، فقلتا: ما شانك؟ فأخبرنا، وقال: فهل سمع أحد منكم؟ قللنا كلنا سمع، فأرسلوا معه رجلاً شنهم حتى أتى عمر فأغير،

كيا جاء عن عبد الله بن أي يكر في رواية طويلة أن عمر بن الخطاب رة عل أي بن كعب فيا رواء من حديث النبي يقد وقال أنه أنتأتني على ما تقول بينه، فلكر أي ذلك - لجماعة من صحابة النبي يترة فقالوا: قد سمحنا هذا من رسول الله يتره فقال عمر: أما إلى أم أجبك ولكني أحبيت أن الثبت.

وكان الإمام على لا يقبل الحديث إلا بعد استحلاف قائله، فكان يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله يخ حديثاً نقعني الله بها شاء أن يتفعني، وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته.

كها جاء عن الإمام عليِّ أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ فوالله لأن أخر من السهاء أحب إليَّ من أن أكذب على رسول الله ﷺ.

من مذه الشواهد المتكررة والتي تبدأ من الرسول عنه فاخلفاه الراشدين والصحابة فالتابيون يتأكد لدينا أن البهي عن الكانية والأمر بالأفراد من الرواية كان هر المبدأ المقرر، وأن السبب في مقدا هو خمية إحلال الشنة على القرآن، وخيقة النسبان الذي يودي إلى نوع من الكذب غير القصود، ولكنه المرجع مع كثرة الرواية، فضلاً عما يسكن أن يقحمه أهداء الإسلام من متافقين أو يود.

#### المراجع

كل الشواهد السابقة موثقة وتعود إلى المراجع التالية:

(٢) جامع بيان العلم وفضله.

(٣) الطوفي (رسالة في رعاية المصلحة). (٤) الذهبي (تذكرة الحفاظ).

(٥) كتاب العلم.

(١) تقييد العلم.

(٦) صحيح مسلم.

(Y) عمد بن سعد بن منيع (الطبقات الكبرى).

(A) الكفاية في علم الرواية.

(٩) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود سليمان السجستاني (١٠) التعديل والتجريح.

(١١) مشكل الآثار.

(۱۲) اين الحوذي (الموضوعات).

(١٣) ابن القبير الجوزية (أعلام الموقعين عن رب العالمن). (١٤) الدهلوي (حجة الله البالغة).

(١٥) صحيح البخاري.

(١٦) فتح الباري.

(١٧) ابن قتيبة الدينوري (تأويل مختلف الحديث). (١٨) أبو زهرة (تاريخ المذاهب الإسلامية).

(١٩) ابن حزم (النبذ في أصول الفقه). (٢٠) شبكة المشكاة الإليكترونية.

(٢١) ومكتبة سحاب السلفية الإليكترونية.

(١١) ومحتبه محاب السلفية الإليخرونية.
 (٢٢) ومكتبة يعسوب الدين الإليكترونية.

(۲۲) ومكتبة يعسوب الذين الإليكترونية. (۲۳) ومشكلة الحديث، للأستاذ يحيى محمله دار الانتشار العربي بيروت.

### الفصل الثاني تحقيق قضية التدوين كما يقدمه الفقيه الإسلامي الكبير السيد رشيد رضا

السبد عدد رضد رضا هر صاحب علة «الشار» التي ظلت لسبع وثلاثين سنة تشع أنوا (ها أي أنفي بدلا لسلمين ما أشع واندونسياء (كانت جامعة لكتاب السلمين، عا أنه كانا الشبدة الأبر للشبع عدد عبده وهو حامل علمه وناتل فضاء، وقد كاب عمر أن السنة الأخيرة المنقر والأولي أكثر من ألف صفحة، وقد هاجو من لبنان إلى عمر أن السنة الأخيرة المنقر التأميم عشر بامل لقانه والتلقي عنه والساعدة في إصدار عمر أن السنة الأخيرة المنقر التأميم عشر بامل لقانه والتلقي عنه ما أغلق به من خسار وهو يُعدبون موسى «السلفة للعاصرة السهلة الميعة من التفقية والشديد، كي قدم تضيير القرآن الذي كان الشبع عمد عبده يلقيه ويكبه السيد رشيد وضا وينشره في أغلز طوال السنوات الحسن الأخيرة من معر الشبع عمد عبدة مع واصل السيد وشيد وضا يقية التشير حتى وصاله الأجرا للمحرم وهو في آية ﴿وَإِن قَدْ مَاتِينَتِي مِنْ وقيف المنام أولين المنافزة على المستكون والأقري التن وين. في الذي أن يكون في المؤتمة والمؤتمني من المنطقة والمنافزة على المتكون والأنتوب أن المؤتمن المنافزة والمؤتمة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والأنتوبة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة ال أكثر من مناسبة وأن يعرض رأيه فيها في «المنار» أو في كتبه، وقد حاولنا الإلمام بها من سنة ١٩٠٧ حتى توفاه الله، وهي تقدم لنا أفضل تحقيق لهذه القضية.

وقد رأيت أن أسجل هذا الرأي، حتى لا يتصور أحد أننا نحيف على الشنة وردًا علم الذين يلمون إلى تدرين الشنة في عهد الرسول إين أو يوموننا بالجهل وقلة المرقة، وأن الشنة فار جالفاء في عام ۱۳۷۷ نشر السيد رشيد رضا في الجلد التاسع من المشارة غرة فرو الحية شدة ١٣٣٤ هم/ يناير سنة ١٩٧٧ م يقول:

ن را البديمي الذي لا يهاري فيه عاقل منصف أن الاعتقاديان فلانا رسول الله يستلزم أن يقيل منه كل ما دعا البعن أمر الدين جمع من أوسل البهم فلا كان مرساد ألى قوم عصورين وجب قلك عليهم، وإن كان مرسل إلى الناس كانة من كان عنهم في زعت من العرب وغيرهم ومن بأي معدمي إلى غيام الساعة، فوجب أن يكون منهم في زعت من العرب وغيرهم ومن بأي معدمي إلى غيام الساعة، فوجب أن يكون كل ما جاء بهم أمر اللبزم وجوابا الى يعمل أن أصل اليهم في كل زمان ومكان إلا إذا كل ما جاء بهم أمر اللبزم وهر أك لا يعمل أن أن يقيم جمع من تقديا اللبزم عن الرسول لي المنا الأصل أصل خلا من الدين وأن عام يخيم الكانين يوكون ذلك العمل في يقتبه خاصاً بهم وجعدهم أو مع من يشاركهم في وصف خاص كانتان ويكون ذلك العمل في مقا الا يتصور وقوعه إلا إذا جاز أن يقصر الرسول في التبلغ والبيان الذي يعت لأجله وهذا عالا يكون مسلم فإذا جنات طبق الأسلي تقدين أشجالا أن كل ما علم من الدين القرورة وأجع عليه أهل الصدر الأون ناعة ذلك على الجهاد من لادين القرآن ورم وهد الصلوات الحسور الأن ما عالم إلى المجادل على على جهاد،

بقي في الموضوع بحث آخر هو عمل النظر وهو: هل الأحاديث - ويسمونها بسنن الأقوال - دين وشريعة عامة، وإن لم تكن ستنا حبقه بالعمل بلا نزاع ولا محاوف لا سها في الصدر الأول؟ إن ثلثان نميه فأكبر شبهة تر دعلينا نهي النهي تتلاهش كتابة شي» عد غير القرآن وعلم كتابة الصحابة للحديث وعدم عناية علمانهم وأنشهم كالخلفاء بالحديث، على نقل عنهم الرغية عده. خطبة وفي بك العظم الذي كان يُعد من أكبر الشخصيات العربية في سوويا، ورئيس حزب اللامركزية، وكان رئيسًا وزميسًا أكمل الشخصيات العربية الجارزة البي خاضت فضية استغلال العرب بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط تركيا وظهور الأطاع الاستجارية، وكانت الحطية عن التدوين في الإسلام، وذهب الأستاذ وفي العظم أن من خصائص الأمة العربية في الحجارة إلى الفترة التي عمل عمل من المنافقة وقا المذاكرة أو ثق من وأن هذه الميزة اغتتهم إلى حدما عن التدوين إلى عرجة كانوا يرون أن المذاكرة أو ثق من الكتابة التي قد يعلن بها تصحيف أو إضافة أو نقص، ولكمه مع هذا لم يضا التدوين، و وكتابة الأخبار في القرن الأول، وضرب أهنالة لذلك، كما استشهد بأحاديث تدعم ذلك.

وعقب السيد رشيد رضيا على كلام الأسناذ رفيق العظم الذي كان صديقاً هجيًا وزميلاً له في حزب اللامركزية، فأورد ما جاء في جامع بيان العلم لابن عبد البر (نقلا عن غنصر»):

## باب ذكر كراهية كتاب العلم وتخليده في الصحف

عن أي سعيد الخدري وضي الله عنه أن رسول الله يللة قال: الا تكنوا عني شيئًا سوى القرآن فعن كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمده، ودخل زيد بن ثابت على ما تعاوية نسالة عن حديث، وأمر إنسانًا أن يكتبه فقال له زيد: إن رسول الله يُقالم أمرًا أن لا تكتب شيئًا من حديث، فمحاه. وعن عبد الله بن يسار قال: سمعت عليًّا يُقطب يقول: أغزم على كل من عناء كتاب إلا رجع فمحاه، فإنها هلك الناس حين تتبعوا أحاضي طالهم وركروا كتاب ربيم.

وعن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري: ألا نكتب ما نسمع منك؟ قال: تريدون أن تجعلوها مصاحف! إن نبيكم ﷺ كان مجدثنا فنحفظ فاحفظوا كها كنا نحفظ.

الأحوان أبن وهب قال: سمعت مالكًا يملث أن عمر بن الحطاب أراد أن يكتب هذه الأحاويث أن تجها في قال: لا تعالى حج تعالى الله. قال مالك لم يكن عي ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه، قال: ولم يكن القوم يكتبون؛ إنها كانوا بمفطّرن فين كتب شهم المليم، فإنها كان يكتب ليحفظه عالم. وعن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستغنى أصحاب رسول الله في ذلك فأشاره إنني كيتهاء فقلق عمر يستخبر أله فيها شيرًا ثم أصحيه بونا وقد عرم أله له. فالماره إنني كنت أريد أن أكتب السنن وأنني ذكرت قونا كانوا فيلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركزا كتاب ألله وإنني والله لا أشوب (وفي نسخة لا أنسى) كتاب الله يقوي أبدًا. وعن إبن عباس أنه قال: أناً لاتكتب العلم ولا لكتيه.

وعن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقومًا يكتبون وهو لا يدري فأعلموه، نقال: أتدون لعل كل شيء حدثكم به ليس كيا حدثكم. وعن ابن سيرين قال: [نيا ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم.

ومن الأسود بن هلال قال: «أتى عبد الله بن مسعود بمصيفة فيها حديث فدها باء فحماها تم هسلها تم أمر يها فأسرفت ثم قال: أذكر الله رجاز يعلمها عند أحد إلا أطفئي به والله أن أعلم أنها بدير منذ لبلغتها؛ جفا هلك أهل الكتاب قبلكم حتى نبذرا كتاب الله رزاء فلهورهم كأنهم لإ بعلموناء.

وعن الضحاك قال: يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغياره لا ينظر فيه . وعن ابن عباس أنه كان ينهى عن كتابة العلم، وقال: إنا ضل من يقلكم بالكتبر . وعن أبوب قال: ممعت سعيد بن جير قال: كنا نختلف في أشياء فتكتبها في كتاب ثم أثبت بها ابن عمر أسأله عنها خفيًّا فلو علم بها لكانت الفيصل بين . وينه.

يس ديس. وعن عبد الرحن بن الأسود عن أبيه قال: أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلق معي وعن عبد الرحن بن الأسود عن أبية قال: أصبت أنا وعلقه معيده وقد والت الشحس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب ثم قال اللجارية: انظري من بالباب، فقالت: علقمة والأسود، فقال: انشل لهاء فنحنا نقال: كأنكها قد ما أجلتها الجلوس، قلنا: أجل، قال: خشيئة أن تكون نائك، قال: منا عالم محيفة فيها ما أحيث أن تكون نائك، هات كان تقسيها بسادة الليل، فقال عالم محيفة فيها محيث من قال: هاتها با جارية هات القضيمية المنا عالم محيفة فيها ويقول: ﴿ فَيْنَ نَقَلُمْ يُقَالِكُ أَمْنَ القَصْمِي ﴾ (يوسف: ٣) نقال انظر فيها فن فيها حديثًا عليها عجدها بنظرها عالم توان (لا شغلوها عليها في عليها بيات القطر فيها فنون فيها حديثًا عليها عجدها بنظرها عالم توان (لا شغلوها عالمية أن لا القلوب أوجة فاشغلوها بالقران (لا شغلوها عالية والرائح المنا القلوب أوجة فاشغلوها بالقران (لا شغلوها عالمية أن لا التعليه المنا عالمية العالمية العالمية القلوب أوجة فاشغلوها بالقران (لا تشغلوها عالمية أن لا التعليه المنا عالمية التعليه المنا عالمية المنا القلوب أوجة فاشغلوها بالقران (لا تشغلوها عالمية أن لا تشغلوها القران أو توجة فاشغلوها بالقران (لا تشغلوها عالمية أن لا تعليه المنا عليها المنا المنا القلوب أوجة فاشغلوها بالقران (لا تشغلوها عالمية أن لا تعلق المنا المن

بغيره، قال أبو عبيد (أحد رواة هذه القصة) يرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب، فلذا كره عبد الله\_رحمه لله\_النظر فيها.

وقال مسروق لعلقمة: اكتب في النظائر، قال: أما علمت أن الكتاب يكرمه قال: بل، أما الملت أن الكتاب يكرمه قال: بل، أما أن أخترائم أن إنسان فقال مع من الشجعي بقول: ما كتب مواذاً في ياشان قط ولا استعدات حداداً من إنسان مرتبن، ومن إصحاق بن إسانيا الطاقان قال: قلت بلوريم يعني إبن المعتبر ـ يكره كتاب الحديث، قال: نعم متصور ومتزرة والأعمش كالولم يقول: كان منا أفواه الرجال يتلافونه ويتلاكرونه قبل صار في كان منا أفواه الرجال يتلافونه ويتلاكرونه قبل صار في الكتب ذهب نوده ومداري قبر أهاد.

روعن الفقيل بن عمرو قال: قلت الإبراهم: إني آتيك وقد جمت للسائل؛ فإذا وليك تأثا تقشل مني واتت تكور الكتاب قال: لا عليك فإنه قبا طلب إسان عالي إلا آتاه الله شده ما يكنيه وقبال كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه. قال أبو عمسر: من كره كتاب العلم إنها كره لوجهين: أخدهما: أن لا يُتخذ من القرآن كتاب يضاهي به، واشلا يتكل الكتاب عل ما يكتب فلا مخفظ فيقا للخفظ، كما قال الحليل:

ليس بعملم ما حوى القمطر ما العملم إلا ما حواه الصدر

وقال أعرابي: حرف في تامورك خير من عشر في كتبك. وقال أبو عمر: التامور: علقة القلب. وسمع يونس بن حبيب رجلاً ينشد:

استودع العلم قرطاسًا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس

فقال يونس: قاتله الله ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ، إن عملك من روحك، وإن مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك، وصن مالك صيانتك بدنك.

قال أبو عمر: من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنها ذهب في ذلك مقعب العرب لأمهم كانوا مضرعون على المفقط تخصوصين بذلك. والمثين كودها الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والتخمي وقادة ومن ذهب مذهبهم وجبل جبلهم كانوا تا طهدوا على المفقط تكان أحدهم يجتزي بالسمعة، الأثرى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: إلى الأمر باليقع فأسد آذان خافة أن يدخل فيها شيء من المثناء فواقه ما دخل الذي عقط الم من المشاد فواقا حفا المنتجة وجها من الشعبي تحوه ودولاء كالهم حرب وقال حفاة للمنتج أمن أمة المنتجة المنتبة المنتحة

وروى ابن النجار في تاريخه من حديث حليفة (اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء وإنها ذهاب العلم بموت العلماء) والحديث لا يصح وهر عام في كل علم.

وروى الديلمي من حديث على (اكتبوا هذا العلم فإنكم تتفعون به إما في دنياكم وإما في آخرتكم وإن العلم لا يضع صاحبه) وفي سنده محمد بن علي بن الأشعث كذبوه، فالحديث موضوع.

وروى الحاكم وأبو نعيم و ابن مساكر من حديث على (إذا كتيم الحديث عني كتيره وباسادة فإن يك حملاً كتيم هركاء في الأحير وان يك باطاداً كان وزره عليه) وهو ينادي على نفسه بالوضع، وإن واضعه جاهل بالعربية الصحيحة بل الفصيحة فإن الإستاد من اصطلاح المحديثين والكاباة عنه عجال الإستاد.

وروى ابن عساكر في تاريخه من حديث أبي بكر (من كتب عني عليًا أو حديثًا لم يزل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو الحديث) وهو ضعيف وفيه عطف الحديث على العلم وذلك يقتضي المغايرة بينهما، ولو بالعموم والحصوص.

وروى الحكيم الترمذي و الطبراني و سمويه والخطيب في تقييد العلم عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رصول الله إنًا نسمع منك أشياء فنكتبها قال (اكتبوا ولا حرج) وهو حديث ضعيف كيا علم من إيراد السيوطي له في الجامع الكبير. وروى الحكيم الترمذي وسمويه من حديث أنس (قيدوا العلم بالكتاب) وهو ضعيف أيضًا. أما سنده عند ابن عبد البر ففيه عبد الحميد بن سلبيان عن عبد الله بن المثنى، وقد أورده الذهبي في الميزان. وقال: عبد الحميد وأخوه فليح ضعيفان.

وذكر قبل ذلك تضعيف غير واحد لعبد الحميد. والحديث مروي عن عبد الله بن عمرو كها تقدم عن ابن عبد البر.

ومن الآثار ما رواه ابن عساكر عن الحسن بن جابر قال: سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم ير به بأشا. وهو عام في كل علم، وسنده ضعيف.

وروى الحاكم والدارمي عن عمر أنه قال (قيدوا العلم بالكتاب) وهو عام، وأما رأيه في الحديث خاصة أو السنن وهي أهم من الأحاديث فقد تقدم فيها رواه عنه ابن عبدالبر أنه ما كان برى ذلك. وروى عنه ابن سعد مثل هذا أيضًا.

ومن الاستدراك عليه في النهي عن كتابة الخديث خاصة ما جاه في كتر العمال نقلا عن الجامع الكبير للسبوطي وهو: (قال الحافظ عهاد الدين بن كثير في مستد الصديق قال الحاكم أبر عبدالله النسايوري: حدثاً على بن صالح حدثناً موسى بن عبد الله بن حسن عمد حدثنا القضل بن عبد عمد قال: الله بن حسن عمد حدثنا القاسم بن عمد معد قال: قالت عاشة: جم أبي الحديث عن رسول الله الخيرة كتابت خسياة حديث قبات ليلة يتقلب كثيراء قالت: فضيرة فقلت تقلب بالخكرى أو لئيء بلكك الخيا أصبح قال: إني بنية كثيراء قالت: فقد يون عندلك فجية بالخمري أو لئيء بلكك الخيا أصبح قال: أي بنية قد تقلدت ذلك وقد رواه التأخير عن رجل انتشته ورفقت به ولم يكن حدثني قاكن أبي بنية أبيه عن علي بن صالح عن أبي موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعن يراجه بن عمرين عبد الله النبيء حدثني القاسم بن عبد أو إن عبد الرحري القاسل وعن المناس وعن القلب وعن المناس ويكون قد تقلدت ذلك . وكان قاله رصول الله غلال ابن كثير: هذا غريب من ويكون قد بني حدثكم الخديث ولا أدرى لعل أله عن المعدود على يكرد على المناس ويكون قد بني حديث بني المناس ويكون قد بني حدد في الا قاكون قد تقلدت ذلك المناس ويكون قد بني حديث بن المناس ويكون قد بني حدد وقال الكثيرة عدا غراب من المناس ويكون قد بني حديث بني حديث المناس ويكون قد تعلدت ذلك المناس المدين ويكون قد بني حديث ويكون قد تعلدت ذلك المناس المدين ويكون أبي المناس المدين عدا غراب من المناس ويكون قد تعلدت ذلك المناس المدين علما غريب مناس عبد أله المناس المناس ويكون قدين القاس المدين عدا غريب مناس عبد المناس ويكون المناس المدين عدا غريب مناس عبد المناس المناس المدين عدا أبي بكون المناس المدين عدا غريب مناس المدين عدا غريب مناس المناس المدين عدا المريال المدين المناس المدين عدا غريب من المناس المدين عدا ألب عاد المدين المناس المدين عدا ألب عب المناس المدين عدا غريب مناس المدين عدا غريب مناس المدين عدا غريب مناس المدين عدا غريب مناس المدين عدا المدين عدا غريب مناس المدين عدا المدين عدا غريب من المدين عدا غريب مناس المدين عدا المدين عدال المناس المدين عدال المدين المدين عدال المدين المدين المدين عدال المدين ا هذا الوجه جدًّا وعلي بن صالح لا يعرف، والأحاديث عن رسول الله ﷺ أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنها اتفق له جمع تلك فقط ثم رأى ما رأى لما ذكر.

قال السيوطي: فقلت ولعله جع ما فاته سياعه من التي ﷺ وحدثه به عنه بعض الصحابة كحديث لجدة ونحوه والظاهر أن ذلك لا يزيد على هذا القدار لأنه كان أحفظ الصحابة وعنده من الأحاديث ما لم يكن عند أحد متهم كحديث (ما دفن نبي إلا حيث يقيض) ثم ختي أن يكون الذي حدثه وهم يكره تقلده ذلك وذلك صريح في كلاحه.

وفي عدد ذي القعدة من المنار سنة ١٣٢٥ هـ/ يناير سنة ١٩٠٨ كتب السيد رشيد رضا تحت عنوان (نهي الصحابة ورغبتهم عن الرواية):

روى ابن عساكر عن محمد بن إسحاق قال: أخبرنى صالح بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أيه قال: والله ما مات عمر بن الحلفاب حتى يعد إلى أصحاب رسول لله في فجمهم من الأفاق ـ عبد الله بن حليفة أو أيا المدراء أو أيا ذر وعقبة بن عامر ـ قال: ما هذه الأحاديث التي أنشيتم عن رسول الله على في الآفاق؟ قالوا: (تهانا؟) (قال: أقيموا عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت، فنحن أعلم، تأخذ منكم ونرد عليكم) فيا فارقو حتى مات .

وروي أيضًا عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأي هريرة: لتركن الحديث عن رسول الله ﷺ أو لألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب (الأحبار): لتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة.

وروي عن أبي أوفي قال: كنا إذا أتينا زيد بن أرقم فنقول: حدثنا عن رسول الله ﷺ فقه ل: كرنا ونسبنا، والحديث عن رسول الله ﷺ شديد.

ورُوي عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال: بلغني حديث عن عليّ خفت أن أصاب أن أجيد عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق، فسألته عن الحديث فحدثثي وأخذ عليَّ عهدًا أن لا أخبر به أحدًا، ولوددت لو لم يفعل فأحدثكموه.

ورُوي عن عمرو بن دينار قال: حدثني بعض ولد صهيب أنهم قالوا لأبيهم: ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: أما إني قد سمعت كما سمعوا ولكتني يمتعني من الحديث عنه أن سمعته يقول، امن كذب علمُ متعمداً فليتبوا مقعده من الناره ولكتني ساحدتكم بحديث خطفه ظلي ووعاء مسمعت رسول اله تيجي يقول: أنها رجل الزيوع امراة ومن نيته أن يذهب بمسداقها لقي الله فهو زائز حتى يموت، وأيها رجل يابير رجلاً بينا ومن نيته أن يذهب بحث فهو خالن حتى يموت، ورواء خدا والحديثان المرفوعان فيه مشهوران. وصهيب من السابقين الأولين وشي الله عند

وروى أحد وأبو يعلى (وصحح) عن عثيان قال: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله ﷺ أن لا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد أني سمعته يقول: "من قال عليٌّ ما لم أقله فليتيواً مقعده من النار".

وروى ابن صد وابن عساكر عن عصود بن لينه نالن - سمت عيّان بن مفان على الشر يقود: لا على لأحد يروى حديثاً لم يسع به في عهد أي يكر ولا عهد عبره واللي لم يمنعني أن أحدث عن رسول أله ﷺ لا لا أكون أوعى أصحابه إلا أن سمته يقول: عدن تال عراً ما لم ألق لقد توراً مقصده من النارة .

وروى أحمد والدارمي وابن ماجة وآخرون من حديث أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه قال: بما أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عني فلا يقولن إلا حقًّا وصدقًا، فمن قال عليَّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النارة.

وقد روي عن بعض الصحابة الاعتذار بهذا الحديث المتواتر عن التحديث أو كثرته. وقد فتح الحافظ ابن عبد البر بابًا في كتاب ( جامع بيان العلم ) لبحث فم الإكتار من الحديث، وقيده بقوله: دون التفهم له والتفقه فيه، قال ـ كيا في غتصر ه:

عن الشمعي عن قرطة بن كعب قال: خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار، ثم دها بها، فتوضاً، ثم قال النا: أندرون لم خرجت معكم قالنا: أردت أن تشيعا وتكرعاً، قال: وإن مع ذلك خلجة خرجت لها، أنهكم لتأثون بلدة لأهلها دوثي بالقرآن كدوثي النحراء لملا تصديم بالأحماديث عن رسول أنه يُخلق والنا يرككم، فال قرلة: في حدثت بعده حديثاً عن رسول أنه يُخلق وعنه أيضًا قال: قال لنا: أقلوا الرواية عن رسول أنه يُخفي وأنا شريككم، وفي رواية عن قرطة أيضًا قال: خرجنا نريد العراق فيشي معنا عمو المي مصرار فرضة أنف الشيئن ثم قبال: أتشرون لماشيت معكم؟ فالواز نعم تعن أصحاب مسرار فرضة أنه فضل المتنا عمر المي المناق فقدل بعن أصحاب القرآن المن قريبة لميانية المناق المناقبة على الميانية على هو الميانية المناقبة على المناقبة على الميانية لمناقبة على الميانية الميانية على الميانية الميانية على الميانية على الميانية على الميانية على الميانية على الميانية الميانية على الميانية الميانية على الميانية كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث لتشغلوهم، جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله على المضوا وأنا شمريككم. فلها قدم قرظـة قالوا: حدثنا، قال: نهانا عمر بن الحفاف.

وهن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس على جانب حجري بحدث عن رسرل الله ﷺ في مسمعني، وتنت أسيح (تعني أبنا تصل) قفام قبل أن أقفي تسبيحي، ولو أو ذكته لرودت عليه أن رسول الله ﷺ إيكن بسر د الحديث كسردكم. وعن أبي الطفيل قال: سمعت علبًا على المنبر يقول: أنجون أن يكذب الله ورسوله لا تحدول الناس إلا يا معاصور.

وهن أبي هربرة أنه كان يقول: حفظت عن وسول الله ﷺ وعانين: قأما أحدهما فبشته وأما الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا البلعوم (والبلعوم: الحلقوم) وعنه أنه قال: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة. اهـ

أقول: فلو طال عمر عمر حتى مات أبو هريرة في عصره لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة عنه، ومنها ٢٤ ٤ حديثًا في البخاري ما عدا المكرر.

وقد ذكر ابن عبد البر لنهي عمر وهو أمير المؤمنين عن التحديث تأويلات، منها أنه:

(إن) كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشى عليهم الاشتغال بغيره مده إذ هو ( الأصل لكل علما، وأقول: إن ما روا في للك عن فرقانها في ذلك عن فرقانها في ذلك من فرقانها في ذلك من فرقانها في خلاص من أخذت في من المنافئة على الأطافئة على الأحاديث الإنافئة على المنافئة المنافئة على الأخديث على المنافئة المنافئة على الأحاديث الأحكام المنافئية؟ الأحاديث الأحكام المنافئية؟

ثم ذكر أن بعضهم رد حديث قرظة هذا؛ لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه وذكر من هذه الآثار أمر عمر أن يبلغ عنه أن الرجم نما أنزله الله على نبيه في الكتاب.

أقول: وهذا الأثر لا يصلح دليلاً؛ لأنه إنها نهى عن اشتغال الناس بالحديث عن

الكتاب الذي هو أصل الدين. فإذا ادّعى مدع أن عمر ما كان يويد أن يجمل الحديث أصلاً من أصول الدين يمكنه أن يقول: إن حكم الرجم في رأيه من أحكام القرآن لا من أحكام الحديث فايته أن آيت نسخت تلاوتها، فالأمر بتبليغه أمر بتبليغ حكم قرآني، فلا يعارفين النهى عن التحديث "

وذكر من أمثلة معارضته السنن حديث (نقر أنفه أدراً سمع مقالتي فوعاها ثم المقابل من المسمعها) بناء على جملهم الأحاديث القولية من السنن و هو اصطلاح العلماء تم هذا النقطة العلمية من هذا النقطة العلمية المساعلة من هذا النقطة والأستان من التحديث يصلح معارضاً للنهي عن التحديث ويبنهها بطلب الترجيح، ويقول ابن عبد البر: إن عمر كان يريد النهي عن الاحديث وعنها علم المساعلة على عن التحديث، وهم تجانزي وان الأحديث بالمبلغ عن شهده ، أقول، وهمنا بحيث أخر هر هر أقول المساعلة على عن المبلغ عن كان يريد النهي عن يحق ، آخر وهم واثران المساعلة علم على بنه، وقد يجارضه أنهم حثارة الخم ينتهوا، وقد مر بك أن أنا إخرادهم اختلف في المساعلة على على مدينة أن المباعدة عن المساعلة على المبلغة عن المساعلة على على عند عن المباعدة عند أن المباعدة عند في المساعدة عند أن المباعدة عند في المساعدة عند المبلغة عند المبلغة عند أن المباعدة عند في المساعدة عند المبلغة عند المبلغ

وعا ذكره ابن عبد البرعن عمر في معارضة حديث النهي توله: (تعلموا الفرائض والسنة كها تتعلمون القرآن)، فسرى بينهها، وعن مورق العجلي أنه قال: كتب عمر: تعلموا السنة والفرائض واللحن كها تتعلمون القرآن والجواب عن هذا يعلم ما قبله؛

<sup>(</sup>١) لا تنقق مع الرأي القاتل بأن الرجم كان من القرآن فنسخت آيته، ولنا يحث موسع في هذا الموضوع يعنوان اقتنيد دعوي النسخ في القرآن؛ المؤلف

وهو أن تعلم السنة غير التحديث عن النبي ينظيه فإن السُنة سبرته ينظيه وقعوف من الصحابة بالعمل وبالأخيار كنحر (من السُنة كذاة كل عائوا بقولون، والتحديث عنه ينقل كادمة كار هذا المبادر، وإن اصطلح المحشون بعد ذلك عل تسمية كل كلام فيه ذكر النبي ينظ حديثًا ونسبة . ودعة تسمية ابن عبد البر نفسه لرواية قرطة التي هي موضوع بعثنا حديثًا وفسر اللحن في أثر عمر عن مورق فقال: قالوا: اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به.

تم فال: وعمر أيضا هو القاتل: «غير الحدي هدي عمد يريج»، وهو القاتل: «مياتي قوم عياداوركم بشبه القرآن فخادوهم بالسنن فأن أصحاب السنن أعلم يكتاب الله عز لموجاء والمؤدن إن هدي يحقل من موضع اشتباء وأما شت فلم أريد بها منا أقواله لكن فيها من الشبهات ما في القرآن أو أن القرآن أعل بياناً وقد نقل بالحرف والحديث كثيرًا ما فعل بالمشرف في الشبهات، فلذلك أمر بالا لسيم والطريق المستمون ومثل منا أمر عالى الابره بها إلا السيم والملاية على المستمهم بالقرآن المنا بالمائد ومثل المتراحة على المؤدن وكان المؤدن عالى بالمدن في الشبهات، فلذلك أمر بالاحتجاج عليهم بالسنن ومثل بالمرآن في المؤدن ولكن حاجهم بالسنة فلهم بالسرة فلهم بالمرآن المدن بهرا ليلاقة.

ومن العجائب أن يغيى بعض المحدثين أحيانًا عن القرق بين السنة والحديث في حرف الصحابة المؤافق أخري المسل اللغة فيحملوا الشبة على الصحابة كالمؤافق أحدثوه بعد ذلك، وليس ثنا أن نفسوم بعد ذلك، وليس ثنا أن نفسوم بعد ذلك، وليس ثنا أن نفسوم بعد خاة ذلك الصحابة القرف المستشرق، اللغي تالان عامل، فقفت أنه إله لا يعني بالسنة الأحلوب فإنها ذات وجوء غضل تأميل المحادثون الكري عالى أن الشبة يالمدال مقادة أوله مصرو من العاصرة تقالى إلى تأمي أن المنابق المنابق المسادة وعددها وكيفية المحيد الأنها المنابق المسادة وعددها وكيفية المحيد الأنها والمداح والمداح وعددها وجواء.

هذا، وإن المبحث كبير ولا سبيل إلى تحريره واستيفاء فروعه في هذا الجزء، فنكتفي بها تقدّم في الوفاء بها وعدنا به في الجزء الماضي. وليعلم القارئ أن هذا البحث الأصولي بمعرق عن مسألة اعتداء المسلم يا يصح عنده من أقوال الرسول يُتلقية تشك الأقوال مي يميزي الحكوم ومصابيح الطلب وجوامي التكلم ومضافية طل جمع الأحب مل أربي الأحداث التي لم تصح أسانيدها من البنائية و الحكم الرواقع، والكلم الجوامية ما تتقاصر عن مثلة أعناق الملياء ويكور في قابلة وبعض منا تتقاصر عن مثلة أعناق الملياء ويكور في قابلة في بعض مناه أخلاله ويلا والملياء ويكون عن المسافرة على المسافرة والم تصح اسانيده على إن منها ما أشكلت والدي والى للترا يليض ما عندنا عمل الملاحدة الملكن ووادي والى للترا يليض ما عندنا المسافرة الملكن ووادي والى لليزا بالمسافرة من المسافرة على طبا من التحميص والتحقيق ما لا يسهل على طبا من التحميص والتحقيق ما لا يسهل على طبا من التحميص المتحقيق ما لا يسهل على غيرناء فليندير للتيرون ويصل العاملون المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

0 0

وعن «التعادل والترجيح بين روايات المنع وروايات الرخصة» حتى تتبين الحقيقة كتب الشيخ رشيد رضا:

والأحاديث في باب الرخصة بكتابة الحديث أو العلم مروية عن نفر من الصحابة:

- حديث أي هريرة (اكتبوا لأي شاة) وهو في الصحيحين وموضوعه خاص، وروى
 عنه البخاري قوله: إن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب، وله
 حديث عند الترمذي أن النبي رضي أذن لرجل سيئ الحفظ بأن يستمين بيمينه.

٢ ـ حديث أنس (قيدوا العلم بالكتاب) تقدم أنه ضعيف.

٣ ـ حديث أبي بكر (من كتب عني عليًا أو حديثًا) تقدم أنه ضعيف أيضًا.

٤ \_حديث رافع بن خديج (اكتبوا ولا حرج) تقدم أنه ضعيف أيضًا.

 حديث حذيفة (اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء) ضعيف أيضًا كما تقدم بل يشم منه رائحة الوضع.

 - حديث عليّ في الصحيفة وهو صحيح رواه أحمد والبخاري والثلاثة وموضوعه خاص ومنسوب إلى الوحي وحديثه (إذا كتبتم عني الحديث).. إلخ، تقدم ما فيه وكذلك حديثه (اكتبوا هذا العلم).. إلخ.

٧ ـ كتاب الصدقات والديات والفرائض لعمرو بن حزم، رواه أبو داود والنسائي

وابن حبان والدارمي وموضوعه خاص، وإنها كتب له ذلك ليحكم به إذ ولي عمل نجران.

٨\_ حديث عبد الله بن عمرو هو أكثر ما ورد في الباب وقد جاء بالفاظ غتلقه من طريق بن المما الله المما الأول عن معرو بن معرو بن عبد الله بن عمرو بن الماص فيو جده ، وهذا الطؤيق أخيب عبد الله بن عمرو بن الماص فيو جده ، وهذا الطؤيق فيه عالم شعب عن أيه عن جده والما الطؤيق أما الملتب إذا شاول المحتوان لم يعتم بعض المائيون من المحتواج به وهو تساهل أهل الملتب إذا شاول المتحوال بن شعب عن أيه عن جده وإذا شاهوا يقول: عمور بن شعب عن أيه عن جده وإذا شاهوا يقول: عمور بن شعب عن أيه عن جده وإذا شاهوا لمتحوال بن شعب عن أيه عن جده وإذا شاهوا لمتحوال بن شعب عن أيه عن جده وإذا شاهوا لمتحوال بن شعب عن أيه عن جده لا السياد مناكره وإن اكتب حديث حبل لنحبيه فاما أن يكن حديث عمرو سالت ابن الميني عن عدو مع المائية وإن المن إليه شيئة: كان ما يعتم عدو بن أيه عن عدو من أيه عن عدو المنال بن الميني مع عدو بن أيه عن عدو المنال وي عنه أيا هو قتاب وجده فهو ضعيف.
كله صعيحه وما وي أيه عن عن عد الجارو وراية وراية ورواية .
قايلة اقد ضعفه لأنه اعتمد عل ما رآه مكتونًا وهو أيز وو ورواية .

والطريق الثاني من عبد الله بن المؤمل عن ابن جريح عن مطاء عنه بلفظ الوقيدا السالي بوالداؤ قطية الوقيدا السالي بوالداؤ قطية المعتد أحادية مناقبة مناقبر، وقال السبالي بوالداؤ قطية المعتد أحدا أحادية عن المستوطية بعضهاء أما من أميرة من قبل أما داؤ أخسانات أن إلى أخب في سند ليث عن عاهد. وليث مذا هو ابن أبي سليم ضعفه يجيى والسالي، وقال عبد الله بن أحمد بن حيل حشاناً أن قال: ما وأبيت يجيى بن سجيد أسوا وأن أن أحد منه في ليث وعمد في بن رسجان، وشارة والمناقبة والمناقبة عن الله بن أحد في نيز إسحان، وشارة كل ليث والمناقبة عنها الله بن أحد في نيز إسحان، وشارة والمناقبة الله بن أحد أن يراجعه فيهم. ذكره في المؤان وذكرو أنه اختلط في أخر موء.

عبد الخدري المتع فاقواء حديث أي سعيد الخدري المتقدم عن كتاب العلم لابن عبد البر (لا كتكبور عتى شيا إلا القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليحدي وهو عدي صحيح مسلم ومسند الإعام أحمد وهو أصح ما ورد في باب النهي عن كتابة الحديث والشّدة رئالا يعارض حديث الكتورا لايا شانة إن عالي معام نا الأمر على تقدير صحت. ولا يقوم حجة على من يقول: إن النبي ﷺ نهى عن كتابة حديثه لأنه لا يريد أن يكون دينًا عامًّا دائها كالقرآن. ولذلك وجوه:

أحدها: أن ما أمر بكتابته لأبي شاة\_وهو خطبته ثاني يوم فتح مكة\_يحتمل أن يكون خاصًا.

ثانيها: أنه كان بما قال فيه (فليبلغ الشاهد الغانب) كخطيته يوم حجة الوداع. طلب أبو شاة أن يكتب له ما قاله فهم الرسول هذا أنه لا يتيسر له هذا التبليغ إلا إذا كتبه، ولعله كان سيح الحفظ فأمر أن يكتب له كها طلب.

ثالثها: أن حديث النهي عن الكتابة حقيد بإيقاء المكتوب وفيه الرخصة المعربجة لمن يكتب وقاتًا أن يمحدوه ويؤيد خدا المغنى ما رواء ابن عبد البر عن زيد بن ثابت، وابن مسعوده وعلى، في مح المكتوب، وما رواء من قول مالك: فعن كتب منهم الشيء فإنها كان يكتب لمنطقة فإذا حفلة عماء،

وهذا الوجه يصلح جرابًا عن حديث الإذن لجداله بن معربي بالكتابة رويده قول عبد الله: كنت أكتب كل في أسمعه من رسول الله في (أويد خفاف)، فصرح بأنه كان يكتب ليخفظ، وقد عاصدا عادًا ألمة الخديد في رواية حفيده عن النسخة الكتوبية. ويصلح أيضًا جوابًا عن صحيفة عل وكتاب عمور بن حزم.

ولو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة والإفن بها تعارضًا يصح أن يكون أحدثها ناسخًا الأخير لكان لنا أن نستنال على كون النهي هو المتأخر بأمرين، احدهما: احتدلال من روي عنهم عن الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها، وذلك بعد وفاة النبي عَضِيّة وثانيهها: عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره ولو دونوا ونشروا لتواتر عارفوه.

فغزيمة عليّ على من عنده كتاب أن يمحوه، وقول أبي سعيد الخدري: فتريدون أن تجمودها مصاحف، وقول عمر بن الحقاب عند الفكر في كتابة الأحاديث أو بعد الكامية: الاكتاب مع كتاب الله في ألواية الأولى، وقوله في الرواية الثانية بعد الاستشارة في كتابتها: والله أين لا أشوب كتاب أله بثيني، أبدًا».

وقول ابن عباس: اكنا نكتب العلم ولا نُكتبه الي لا نأذن لأحد أن يكتبه عنا، ونهيه ... في الرواية الأخرى من الكتابة وقوله الذي تقدم في ذلك، وهو زيد بن ثابت للمسجفة ثم إحراقها وتذكره بالله من بعلم أن يوجد مصيفة أحيرى في موضع آخر دول بعيد - أن غيره بها المي إليها وهو أهها، وقوله الذي تقدم في ذلك وقول سعيد بن جير من ابن عمر أنه لو كان بعلم بأنه يكب عن لكان ذلك فاصلاً ينهها، وكوعر عبد الله بن مسود للمسجفة التي جاء بما عبد الرحن بن الأسود وعلقمة، وقوله عند ذلك: "إن هذه القلوب أوجة فاشغلوها بالقرآن ولا تشفلوها بغيره، كل هذا الذي أورده ابن عبد الرواحاله عارواه غيره كارواق أي يكر لما يكبه وعام وصول شيء من صحف المسحلية إلى التابعين وكون التابعين لم يدونوا الحديث نشر، إلا بأمر الأمراء، يؤيد ما روز من أبام كارا بكيرن الشيء لأجرانوا الحديث المتره إلا بأمر الأمراء، يؤيد ما

وإذا أضفت إلى هذا ما رود في عدم دخية كبار الصحابة في التحديث، بل في رخيتهم عنه بل في نهيم عن قوي عندك ترجيح كرنهم لم يريدو أن يعلوا الأحداديد بنا عائل دها كالقارة، رفو كانوا فهموا عالى اللي أله أنه يويد ذلك لكتبو والامروا بالكتابة، ويضع الراشدون ما كتب وضيطوا ما وتقوا به وأصواه بال عالم الحيام ليلغوه ويعملوا به ولم يكتفوا بالقرآن والشنة المشعة المحروفة للجمهور بجريان العمل بها، ويهملا يسقط قول من قال: إن الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث بالزواية.

وإذا أضفت إلى ذلك كله حكم عمر بن الخطاب على أعين الصحابة بها يُخالف بعض تلك الأحدادي، ثم ما جرى عليه على الأمصار في القرن الأول والتاني من اكتفاء الواحد منهم وكاني حيثة بها بلنه دون به من الخديث وإن قل، وعدم تعدّه في جع غربه إليه ليقهم ديد وبين أحكامة قرى عندان ذلك الترجع.

به لم تجد الفقها ، يعد اتفاقهم على جمل الأحاديث أصارةً من أصول الأحكام الشرعية ، يستد تدوين الخفاظ ها في الدولوين ويسانه عا يخترج ، دما لا يختج به لم يختمدوا على غرير المسجع و الاتفاق على العمل به ، فهله كتب اللغة في الملااب التبعة لا سبي تكسم المشينة عالمائية قالمائية عنائمة الأصول اللغين ، وقد أورد ابن القيم في (أعلام الموقعين على صحيحا» يكري جنًّما من رد الفقهاء للأحادي السبحية معادي المنافق أو فيذ ذلك ، ومن أغربها أخذهم بعض الحديث الواحد دون باقيده وقد أورد فقدا أكثر من سين شاهدًا.

## الفصل الثالث التحول الإمبراطوري وانعكاساته على التحديث

حدث الاكتساح الإسلامي الذي كانت قاعدته المدينة، والذي انطلقت منه الجيوش إلى العراق والشام ومصر، وأسقطت الدولة الفارسية العريقة، وزلزلت الدولة البيزنطية وأنهت حقبة طويلة من تبعية مصر لروما، لم يكن الأمر المثير للدهشة هو السرعة العجيبة التي تم بها هذا كله في قرابة عشر سنوات، بما لم يحدث في التاريخ بل أيضًا لأن الغزو العربي الإسلامي تميز عن كل الاكتساحات والغزوات السابقة التي قامت في العراق أيام حورابي، أو مصر القديمة أيام تحتمس إلى حقبة الحضارة الرومانية وفرسانها وصفوف جيوشها المنتظمة، ورايات النسر المرفوعة، كانت الفتوحات الإسلامية العربية فتوحات حضارية تحمل الكتاب والميزان؛ كما قال القرآن، أي المعرفة والعدل، اتسمت برحمة غير معهودة وسياحة لم توجد من قبل، ومحافظة على الأديار والرهبان، ورغبة في تقبل الآخر، كانت فتوحات للتوطن والتعايش وليست اكتساحات عسكرية تنحسر بانحسار العسكر، وقد أعطت البلاد المفتوحة لغتها ودينها، وأصبحت هذه البلاد أوطانها وسكنها العرب، حتى القاصية منها مثل إسبانيا والمغرب أو جنوب السودان ووسط إفريقيا، كما أن الملاد المفتوحة قدمت شعوبها التي اندمجت في المجتمع الإسلامي واصطنعوا لأنفسهم علاقة ولاء بالقبائل الفاتحة، ومن بين هؤلاء الموالي برز أغلبية الفقهاء، وأغلبية المحدثين، بل وحتى اللغة العربية نفسها والمفروض أن تكون الأستاذية فيها للعرب، زحف عليها الموالي وأصبح سيد العربية غير منازع من الموالي "سيبويه" ولم يثر الدهشة أن يكون صاحب هذا الاسم الغريب هو صاحب االكتاب، ويمكن القول دون مبالغة إن القص العربية قامت بأعظم حركة مزاوجة في العالم ما يين الشعوب العالمة والشعوب المثلوبة لمهند بداية مرحلة التصاوم، جامت مرحلة التسايل في أهفتها مرحلة الثانوكيه الفكري التي قدمت فيها الشعوب المغلوبة التي كانت أكثر حضارة علومها، فقرجت كثب من المنت وفارس في ترجت الفلسفة اليونانية وظهر العرب أكثر حرصًا عليها من حرص أهلها أنفسهم، وهذه التجربة في تاريخ الشيرية لم تسنى أن تلخق، دو يمكن أن تقارف بها علولة القريب التي قام بها الإسكندو عابين اليونان وفارس، ولا حركة التؤويج ما بين يونانين وفارسيات فإنها طويت مع التهاية المربعة الإسكندو.

ولكن هذه الصورة الفريدة من «الحولة» المبكرة تضمنت أيضًا عناصر سلبية أوهت من وصدة المجتمع وصمحت باخول أجاس من كل شعوب العالم من أولا دويهم ومن فأنس وإيران ويزنطة ومصر واغند وإفريقها، ولكل هذه الإجامات رواسيها وتراقها الخضائي ومربع عا الخضائي ومربع عام الله المناصفة على المناصفة في سوريا كانت تضم من الملل والناصف المبكن المبلدة دولة وإن جيل عامل إفرائيات كان معلم الناصفة المناصفة على المناص

كان المجتمع الإسلامي يعيش في فوضي خلافة اسمح لكل صاحب ذكر بحالب من الحرية بعجب يمكن أن تلقير القدرية حينًا إلى جنب الأميزية، و واللرجنة جنبًا إلى جنب الحفول حرج و والشيمة جنبًا إلى جب الأستنة، و تبنيق عن «السّنة» المعترفة بينيا تخلع شيخ المعرفة ثور في أنسجه ويمكن أن «خلاج» المعرفة كما خضر ثور».

ووجد من النساء اللائي:

يخبش أطراف البنان من التقى ويسمين شطر البيت معتمرات كها وجدت الوقاح الصريحة:

## أنا والله أصلح للمعالي وأمثي مشيتي وأتبه تبها أمكن عاشقي من لثم خدي وأعطى قبلني من يشتهيها

ورمى ابن قعية في كتابه «تأويل مختلف الحديث» أثمة المعتزلة النظام وأي مقبل المعارفة النظام وأي مقبل المحارف وهسام ابن الحكوم وتأمية كانتج التهجه عا يوسي بأن الأهر ليس أمر حرية للدكور وكتاب المحارفة بين ما المحارفة بين المحارفة بين المحارفة بين المحارفة بين المحارفة بين المحارفة ورسط هذا بحب تنظيم خاصة عاصف المحارفة ونشوف: إن الشريعة ونسمي المختلفة وتعرب عن كر هافي أربعة مجلدات كبيرة كالهانقل من القلسفة اليونانية التي تمثل الحكمة وتعرب عن كر هافي أربعة مجلدات كبيرة كالهانقل من القلسفة من أفلاطون وأرسط كما يمثلهم الأولان، وتحدث ابن رشد من أفلاطون وأرسط كما يحدث الشعب المحارفة ووصل أنه والمنافذة التقديم بالمحارفة اليونانية» و وصل أن والمنافذة التقديم بالونانية» وهو من أولاح وصل أنه والمنافذة المنافذة المحدث المحدث المعارفة على منافذة المحدث المعارفة على مقدمة المحدث المعارفة على المقدمة المحدث المحدث طوال في مقدمة المحدث طوال في مقدمة المحدث المحدث المحدث طوال في مقدمة المحدث المحدث طوال في مقدمة المحدث طوال في مقدمة المحدث المحدث طوال في مقدمة المحدث المحدث المحدث طوال في مقدمة المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث طوال في مقدمة المحدث طوال في مقدمة المحدث المحدث طوال في مقدمة المحدث المحد

أين هذا المحيط المتلاطم الأمراح المتعدد التبارات من عالم المدية التي كانت الأصل؟ كانت المدينة ساخبة، طبيعة تعيش على القطرة و ما يمدي إليه الفكر المستقيم و ما كان هداك مشاكل، وقد في عمر القضاء لا إلى يكر فقل عائمًا لا يأتيه عشاض، وكان من يقترف [2] يسمى بنفسه إلى الرسول إليه يقال الأطهورية، وفي مقابل هذا كان الرسول يقتر يقول لن جاء بزان ليوقع عليه الحدة : الو سترته يؤميك لكان خيرًا لك، وكان القاضي يلقن المتهم الإنكار ابينا المهم يصر عل المقوية.

كان التحول الإمبراطوري من التعدد والكثرة والتناقض والتعقد بحيث فرض ضروراته على المجتمع، وكان من هذه الضرورات "وضع الحديث".

ذلك أن هذا المجتمع رغم كل امتداداته والتواداته وانمطافاته وانحرافاته ومذهبياته جتمع إسلامي، الشرعية فيه هي الشرعية الإسلامية هي شرعية القرآن، ولما تعددت القضايا والشكلات التأكية من الاحتمامات التعددة للناس كان هناك حاجة ماسة فضيطها على أساس شرعي، والأساس الشرعي هو القرآن، ولكن القرآن لا يعالج التفاصيل، ولكن الكليات، ولم يكن المناح يسمح باستخلاص الأحكام القرعية من القرآن نفسته فيذا ما توك الشنة عندما عهد اليها بييان ما أنزله القرآن، ويذخل فيه تفصيل ما أجماء ولكن السُنة أيضًا كانت عاجزة لأنها كانت مُستة مجمع المدينة الساذج الذي لا يعرف نشابا مجتمع العواصم الكري ياملاينها من مختلف المجنسيات والمستويات، فلم تسمعهم المُستة التي تواوثرها عن المدينة، ومن ثم تكاففت الجهود الاستكشاف أحاديث تتضمن الأحكام المناسبة منسوبة إلى الرسول إليافي وبهذا تكسب الشرعية.

كان الحاكم في حاجة إلى تقنين الشريعة، وانترح ابن المقفع على المتصور في وسالته «الصحابة» وضع هذا التقنيز» وأراد أبو جعفر المتصور نفسه أتخاذ «الموطأة قاعدة لمذا التقنين ولكن ماللك، صحاب الموطأ ـ وفقى، واقتم التصور بأن أهل كل مصر قد أحرار، وكان من شأن هذا أن يوجد اختلاف، وكان هما يرضي الجمهور، لأن الموجد الم

إن هذا لم يجل مشكلة عدم وجود أحكام فيها كان بين الناس من مستة، وقد رأينا في الفصل السابق أن الاتجاه المقرر أيام الرسول في كان هو عدم كتابة الأحاديث والإقلال من الرواية، ويُحرم تدرينها، ويكتلف الأحاديث من الرواية، ويُحرم تدرينها، ويكتلف الأحاديث باي طريقة وانبحث لما خطاء محمومة من العلمان جعنوا ما متكسف استكشاف الأحاديث يابحي النابعين من حفظوا بعض الأحاديث، ولكنها لم تكن كانية، وفي الحقيقة أن فكرة البحث عن أحاديث كان عفر المغول أصلاً أن الرسول في تحقيق المحدود عن أحاديث كان خير صليحة فعن غير المغول أصلاً أن الرسول في تحقيق المحدود عن أحاديث كان خيره عليمة فعن غير المغول أصلاً أن الرسول في تحقيق المحدود المحدود عن المحدود المحدود عن المحدود المحدود عن المحدود على المحدود الكان الرسول في تحديث عالى المحدود المحدود الكان التي خلفها المصريون القداء واستكشها المستخدود.

أمام هذه الوقائع كان الحل الوحيد هو وضع الأحاديث.

وكانت فكرة وقع الأحاديث رهم ما يبدو من بداعتها قد مورست بالفعدل من يتل بحبومة أطلق عليه «الرفطة الفساخورا» ولم يكن في سارحة إلياجه معلمو». ولكنهم وجعروا أن الناس انصر أفوا عن القرآن إلى فقه أبي حيفة فوضعوا أحاديث في فضل كل سروده فدن حفظ سوروة كذا بفي الله له يبا في إلحيثة، ومن حفظ سورة كذا فقر أف ما تقدم من زنب وباتأخر ومن قرأسورة كذا خطفت نذوبه وأصبح يجوم ولدته أم... اليخه ولما لته بمعنى الناس الى خطا المصل والاموا اللين قاموا به المائن «تكليون مل رسول الله وما جاء به من الدكتر للين ولعلمها اعتقدوا أن هذا من الإجهاد الماح الذي يتاب عابد.

وهذه السابقة توضح لنا كيف أن غاية تبدو حسنة تؤدي إلى وسيلة سيئة.

كان المجتمع الإمبراطوري بملايينه يحتاج إلى أحكام مقننة تحقق مقتضيات الدولة الإمبراطورية، وكان نظام الحكم الذي فرض ديكتاتورية سياسية، ولا يقبل معارضة، قد فتح الباب على مصراعيه لهذه الملل والنحل والمذاهب وكأنه رأى أنها تشغل الناس عن محاسبة الحاكم وتستهلك طاقاتهم في مجادلات نظرية ومذهبية، وأنها تنقلهم من عالمهم السيئ إلى عالم آخر تحتدم فيه الأفكار، ولهذا فإنه تقبّل الحريات المذهبية، ولكنه في الوقت نفسه كان بحاجة إلى قوانين تخرس المعارضة باسم الدين، وكان لابد للفقهاء . أن يحققوا هذا للحاكم كاثناً من كان، وكان أتقى فقيه، وهو الإمام أحمد بن حنبل الذي يمثل السلف الصالح يقرر ضرورة التسليم للحاكم حتى وإن كان ظالمًا، وقد لقي على بدي المأمون والمعتصم ما أشفى به على الهلاك، ومع هذا فإنه لم يكن يقر الثورة على الحاكم، وكان الإمام أبو حامد الغزالي ـ الذي لا يمكن أن تمتد إلى تقواه وورعه شائبة شك\_يقرر ضرورة الطاعة للمغتصب مادام قدوصل إلى الحكم بالفعل؟ لأن الثورة عليه تؤدي إلى الفتنة الكبري، وتحدث في االإحيساء؛ بكليات تقطر أسي عن هذه الضرورة المؤلمة، فإذا كان الأثمة من مثل الإمام أحمد بن حنبل والإمام الغزالي رضخوا أمام ظلم الحكام، فهل يعسر على فقهاء السلطان أن يضعوا أحاديث تقرر طاعته وتعطيها الصفة الشرعية من نوع: اأطع الأمير وإن غصب مالك وضرب ظهرك، كما لم يكن عسيرًا أن يقرروا حمد الرَّدة لا ليطبقوه على المرتد، فهذا ترف فكري، ولكن على كل من اجحد معلومًا من الدين بالضرورة، فهنا يمكن أن تجد مائة تهمة تضعها تحت مفهوم «المعلوم من الدين بالضرورة و با في ذلك الثورة على الحاكم باعتبار أن القرآن يقرر وأطَيِعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُونِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ». فأي خالفة للحاكم تعد جحدًا لما جاه به القرآن.

لا يمكن فهم نشوء وتضخم ظاهرة الوضع إلا عندما نتفهم حالة المجتمع الإسلامي من كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا عندما نتعرف على عوامل كانت تدفع هذه الظاهرة دفعًا، وتجعل لها ضرورة التعرف على قانون العرض والطلب أو بتعير أدق الطلب والعرض بمعنى أنه عندما توجد حاجة إلى أمر ما بحكم الأوضاع والملابسات والعوامل العديدة التي تتضافر لذلك، فلابعد أن تظهر الوسيلة التي تحقَّق هذا، وإذا كان الأثر يقول الكل ساقطة لاقطة ا فقد يكون الأدعى أن وجود الاقطة؛ لابد وأن يؤدي إلى ظهور االساقطة؛، وقد ترى مصداقية ذلك في تضمين الأفلام السبنمائية لبعض مناظر الرقص أو العري، فإذا سألت مخرجيها . ومنتجيها قالوا: «الناس عاوزة كده»، أو أن يكون ظهور راقصة ذائعة أو مهرج مشهور في أحد الأفلام سببًا في التهافت عليه، ويتم هذا بطريقة تلقائية لأن الضرورات ما أن ندخل من الباب حتى تخرج القيم من الشباك، وكما يقول الحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) إن إبيانه تبخر بتأثير الشهوة الجامحة، ومن ثم يقوم بها، وقد يندم بعدها إذا كانت هذه الضرورة عابرة، أما إذا كانت دائمة فيمكن في هذه الحالة أن يوجدا معًا الشهوة والإيان على ما في ذلك من تناقض ويهارسان بالتبادل، للإيهان وقته وللشهوة وقنها طبقاً للذهبهم، وقد يتبجح بعض أصحاب ذلك أن هذا هو ما يحدث في الزواج، وفي غيبة التقوى توضع الأحاديث بكل قوة، ودون تردد بأحكام وتقنية لتحقق الحدف المطلوب، فإذا كان المطلوب مثلاً إرهاف حاسة التقوى وردع الناس عن ارتكاب الذنوب، فإن أفضل المداخل لذلك وضع أحاديث تبدأ بعذاب القبر وأخوف ما تخافه هو النار وتنتهي بعذاب النار، ذلك لأن الناس أخشي ما تخشاه هو «الموت»، فإذا اقترن الموت بعذاب فإن هذا يبلغ بالأثر إلى أقصى مداه ويحقق المطلوب منه وهو الردع، والمفارقة أن هذا الوضع لا يبدو لأصحابه جريمة ولكن فضيلة، لأن الوسيلة وإن كانت وبيلة، فإن الغاية وهي إرهاف الحاسة الإيهانية نبيلة، وبالطبع يفوتهم أن التبل لا يمكن أن يؤتي بالإرهاب والتخويف.

الثقلين إلا الإنسان! أو كيف يضغط القبر على شاغله ضغطة يتحول بها جنبه الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن.. إلغ، هذا أقرب إلى الإخراج الفني من الرواية النبوية.

## مناخ الاستحلال:

أشرنا فيما سبق إشارات عامة إلى العوامل التي جعلت وضع الحديث ضرورة، وجرأت الناس على وضعه، ولكن يبدر أن هذه القطة باللذت تُعاج إلى تجابة أكثر، لا لا الفاري الدين إلى في المسابق المسابق الما يسمب عليه أن يسلم بوفرع هذا الوضع الربائي الذي القت إليه قيلة حدثنا، ولا يمكن أن يقتم إلا عندما نقدم إليه الظروف ولا الإبسان التي عضت فكرة الاستخلال، وبالنالي مهدت السيل نظهور ألف ألف، أي مليون حديث كان يلم بها أحمد بن حبل.

يجب أن نعلم أن الكيد للإسلام قد ظهر مع الأيام الأولى لإعلان الرسول ﷺ دعوة الإسلام. وبدأ هذا الكيد باضطهاد فقراء ومستضعفي المسلمين اضطهادًا مروعًا أدى إلى استشهاد أبي عمار بن ياسر وأمه، ودفع المسلمين لأن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، وظل لمدة ١٣ عامًا وختم بمؤامرة محكمة على الرسول ﷺ اشترك فيها شاب من كل قبيلة أعطوه سيفاً حتى يضيع دمه بين القبائل، وعندما أفلت الرسول وهاجر إلى المدينة ظهر في المدينة فتتان ناصبا الإسلام العداء، الأولى فئة من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ـ زعيم الخزرج ـ الذي كانوا يعدون له التاج ليولوه ملكاً للعرب عندما جاء الرسول ﷺ فانهار مشروعهم واضطغنوا هؤلاء المنافقين ضغناً داميًا للرسول ﷺ الذي حرمهم الثمرة عندما حانت ساعتها واستهدفوا أن يلغوا في القرآن ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَاشَمَعُوا لِمُنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْفَوْلِ فِلْلَكُرْ تَقْلِيُونَ ﴾ (فصلت: ٢٦)، ولكنهم عجزوا عن ذلك، لأن القرآن محفوظ في الصدور، مثبت على كل ما يمكن الكتابة عليه من ورق أو جلد أو عظم.. إلخ، ولأن أي لغو في القرآن سيتضح إذ يرفضه الإعجاز اللغوي، ولهذا عمدوا إلى وسيلة بديلة هي وضع أحاديث ملفقة عن سور مفتقدة، وآيات ضائعة وإضافات في السياق، وأنا أزعم أن شيئاً من هذا قد حدث في عهد الرسول ﷺ، ولكن لم يعلن إلا بعد ذلك، كما كان من شأتهم أن يدينوا بالإسلام صبحًا ويعلنون الردة عنه مساءً ﴿ وَقَالَتَ ظَاهِنَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَامِنُواْ إِلَّذِي أَبْنِلُ عَلَى ٱلَّذِيرَ وَامْنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْثُرُواْ

كيون المنافق م يسابق في المعران: ۲۷ ) وكان عبد النافق مو عبد القابن أبي وهو الذي قاساً هائمة الإلك التي تسوها للمبدة عاشة، ولو قانا إله مؤسسة ومجمعة النافق المؤسسة ومجمعة المؤسسة والمجمعة الذي أشاع المؤسسة والمجمعة المنافق المؤسسة والمجمعة المنافق المؤسسة والمجمعة المؤسسة المؤسسة بين عمور . المؤسسة الإعتمامة الإعتمامة المؤسسة اللمضية بين المسلمين واعتمادها المخالف المنافق المنافقة المؤسسة المؤسسة بين المسلمين واعتمادها لمنافقة وضموها المعافرة واعتمادها لكثرة ما عراما من صدأ وانحراف لو قانا ذلك لما ابتعدنا عنا الحقيقة كثيرًا .

والفقة الثانية من الذين أرادوا الكيد للإسلام هم اليهود الذين تمنوا أن لا يظهر رسول عظيم في غير سلالة إسرائيل، ومع أن القرآن الكريم غندت عنهم واعترف يسبقهم، وأن الوصل في الهيود النائيلة من الأنصار والهاجرين في دامة واحدة للمسلمين دينهم وللههود ويتهم، فقد فليت علهم شقوتهم ودايواعل الكيد للإصلام والتأمر مع وثيني فريش وزعم لم أن دينهم أفضل من الإسلام وتعاونوا مع المشركين في حرب المسلمين حتى تفيى عليهم الإسلام في بني قريظة وخير.

ي صرب منسمدين مسى منفق منسيهم در سرم بي م يوسد وسبير. وكان أثر البهود في قدس أقاديل وأحاديث والثانير على ما جاء به الإسلام قويًا وصريحًا في حالات كثيرة ، كما في عاراتهم الثانير على عمر بن الحفاياب إذ دفع إليه أحد من بني قريظة بمصحيفة قبراها.

ولدينا روايتان عن هذه الواقعة تضمنهما مسند الإمام أحمد بن حنبل:

الأول: عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عند \_ أنى النيم ﷺ بكتاب أصابه عن بعض أهل الكتاب فقرأه النبي ﷺ فضيب فقال: "أمنهوكون فيها يا بن الخطاب؟ والملكي نفسى بيده لفد جتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبر وكم بحق فتكذبوا به أو بباطل قتصدقوا به، والذي نفسى يبده لو أن موسى حيًا ما وسعه الأان يتبضى.

والثانية: عن عبدالله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه عنه \_ إلى النبى هنال يار سول الله إني مررت بأخ لم من قريظة فكتب لى جوامع من النسورانه ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله. قال عبد الله: فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله يحيه فقال عمر: وضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يخ رسولا، قال: فـُــري عن النبي يحيه ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لفسللم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من اللبيين.

وفي موقعة البرموك ضم المحدث الدقيق والذي يعد من أوثق الرواة في الحقيث عبد الله بن عمرو بن العاص حمل زادلتين أمن أحاديث أهل الكتاب، ولسنا تعدم على وجه التحقيق هل اختلفات هذه الأحاديث بأحاديث صحيفته القديمة التي كان يصميها الصادقة أم لا.. ولكن السيدة عاشة عندما علمت بذلك تطرق إليها الشك ولم تعد تأخذ خديد، خاخذ التسليم.

ونحن لا نعلم كم سيدة من بني قريظة سييت ودخلت البيت المسلم، وما أحدثت فيه من تخريب، ولا كم فتى لم يقتل لأنه لم يكن قد بلغ الخلم عاش بين المسلمين، والقه أعلم بها أحدثه، إن آثار ذلك هي عما لا يدونه التاريخ، ولكن يكون له مع هذا أثر كبير.

إن حركة الردة التي أعقبت وفاة الرسول يخذ والتي كادت أن تشمل كل العرب. باستثناء المدينة ومكة دلت على أن هولاء الأعراب ما دخلوا الإسلام إلا رمياً ووغناً وليس إيماناً وتسليكاً، وأنه ما أن توق الرسول خضحتى أرادوا أن يعردوا إلى أعراقهم القبلية متحروبن من الالتزام بدولة الخلافة، ولولا عزم أبي بكر لما عادوا، ولما توطه الإسلام في موطنه.

راً بكد عمر يطعن ـ وطعته في حدد ذاته بنم عن مؤامرة فارسية ـ حتى بدا الرهض وحدث تلك الحوادث الماساوية والمستوحة على الحلوقة وحدث تلك الحوادث الماساوية والمستوحة عثانات وحضورهم إلى العدم والماساوية وعاصرتهم عثمان عنى حالوا ودن وصول الله إليه ثم مجومهم عليه وقتله وهو يقرآ في مصحفة وزوجته نذب عنه حتى أطارت السيوف بتنابان هذا الإمان المياسات وحلى المستوحة ونوجته نفس قدمة الأعمال الملكوة وعدم من المالة على المستوحة وروحية والمساودة على المستوحة وصير الرسول المستوحة المساودة المساودة المساودة الرسول المساودة المساودة المساودة المساودة الرسول المساودة المساودة الرسول المساودة الم

وتكررت المأساة مع تولي عليّ وهو ابن عم الرسول وزوج ابنته ووالدالحسن والحسين

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حتبل الشيباني للشيخ البناء ص ١٧٥، ج١.

ومو فارس الإسلام وقتيهه إذ قار عله فريق من جيشه وأوادوه على أن يرضي بالتحكيم وأن يُختار أبو موسى الأشعري حكال شر شعروا بخطتهم فاعترانوا الجيش ونزلوا في حروراه وسيوفيه على موانقهم ثم شعروا بخطتهم ها المعتران أن برسل أما موسى الأشعري للحكيم جاءه الناس من الحراجج فقال: قب عن خطيستان» وارجع على قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتاتهم، فقال: قد كتبنا بيننا وبينهم كتابا وعاهدناهم، فقال الحدهما: ذلك فنه يبنني الترية عنه فقال على ليس بنفيه، ولكنا عجز إلى الرأي وقد يبيكم، قفال للناس تعدق على الرجال الأقاتلات أطلب بللك رحمة العن ورضوانه فقال له على أثناك كان بينا في الأخلال الحربة، فقال: ودعت أن قد كان ذلك، فقال له على الأنسان لا كتب عنا كان إلى المرت تعزية عن الشنباء ولكي الشيافات فقال فه على الإنسان لا كتب عقا كان إلى المرت تعزية عن الشنباء أربد ما باطال،

ناهيك عن الوقائع المروعة، عندما حارب نصف المسلمين نصفهم الآخر في اصفينا، وعندما برزت عائشة في هووجها تصبح فرضاً تصوب السهام إليه، فهل هناك أن التنظيم المدومات أعظم من هدا؟ وأي حرمة أعظم من حرمة أم المؤوين؟! وأي حرمة أعظم من طومة أم المؤوين؟! كيف توجه السهام إلى عائشة، وكيف يجابه على بن أبي طالب يمذه المعارضة المبدئية؟ لو لا أن الأمور قد التبست تمامًا على أصحاباً حتى اصبح المعروف حكرًا والملكر معروفاً.

لقد وصل الهوان درجة جعلت واصل بن عطاء يرفض شهادة أحد الذين كانوا في جيش معاوية أو جيش علي على باقة يقل، لأنه يعلم أن أحد الجيشين مخطئ، ولكن لا يقطع بأيها، ومن ثم رفض شهادة أي منهها.

ر يقطع بديها وهن مع رفض سهده بي سهيد. وختمت هذه الصفحة المروعة بها أثبت أن المحرمات قد زالت تمامًا عندما أطلق على عهد الملك العضوض؛ عام الشنة والجراعة!!

فانظر إلى قلب المفاهيم إلى أي حد وصل؟!

بدأ معاورة عبله بأن أمر بسب عليّ على المنابر، وهذه سابقة لم تعهد، ولم يكن لها أي داع، وهي تدل تمامًا على أن ما عرف به معاوية من حلم وكياسة زالا تمامًا أمام هيمة السلطة، كما أن استمرار ذلك حتى عهد عمر بن عبد العزيز بدل على استخذاه الأمة. إن هذه الشنة القييحة قدمت بعض أفراد قبيلة احدثناء مثل حريز من هيان (الفرق 177 هـ)، من إساهيل بن عباس ها من المقرق المنافق الم

وكذلك يسار بن سم أبو الغادية الجيني، اثنق المدثرن عل أنه الذي ياشر تعل الصحابي الجليل (عاربر بن)سر)، قال ابن حجر في (تعجيل النفعة): «كان (قالساذن على معاية وغيره يقول: قاتل على بالباب يتبجيع بذلك وحد ذلك جعله أحد بن حتيل في سننده من أصحاب السائد من الصحابة وروى عنه عدة روايات، روى له البغوي، وأدخله ابن حبان في النقات، ويجله اللغمي في (سمر أعلام البلاء).

عروبسر بن أرطأته قاتل المسلمين بأمر معاوية في اليمن وغيرها، والشهور بقتل طفلي عبدا فيه ن الدياس في أحد مساجد صنعاء عا أصاب أهيها بالجنوث، ومع ذلك اعتره في الصحابة كل من أحمد بن حيل والترمذي والنساني وأبي عاد وابن حيات والمقارمية وبالثاني المتعدلوا رواية في كتابهم ولم يكردوا في الرضية عند.

#### 0 0

وم ولا يقبل سوءًا أن معاوية أدخل في الخلافة مبدأ الوراثة الذي دمرها من الداخل، ومن سوء حقّة أن أبت بزيد كان أخر واحد يصلح ليكون خليفة، وكانت ترليته هي أول ضربة في بانه الخلافة الأموية خاصة وأنه جاه بطاغية ولاء رقاب الناس هو زياد بن أيه الذي أعلن ماتيفت والارهاب:

\* احرام عليّ الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدمًا وإحراقاً ٥.

\* ١٠. وأني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع

بالعاصي والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى منكم الرجل أخاه فيقول: «انج سعد... فقد هلك سعيد».

١٠٠٠ إياي ودلج الليل، فإني لا أوق بمدلج إلا سفكت دمه.

 أيها الناس: إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم زادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا فلنا عليكم السمع والطاعة.

اوأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة، فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاى!.

وهلك زياد، ولكن خلف ابناً هميد الله لا يقل سوة اولا شرا ولا إقفاعاً على وأبود هر أحد العشرة المباشرين عاساة كوبلاء التي رأس جيشها عمر بن سعد بن أبي وقاص وأبود هر أحد العشرة المباشرين بالمباخنة، ومن خيرة الصحابة. في أسمى الأب وما أسفا الأبن، علمه اخرب أنتي أرفيه بها يادة السل النبوي، وقبل إن عمر بن سعد أمر أن تنظ الحيل أجساد الثقل، وإن استبعد ابن كثير ذلك، ولم تني كربلاء من نسل الحسين إلا على الصغير والمربقين الذي لم يكن قد يلغ الحليه واحتضته أحدة وتبين وفاقت عدد بيئا القرن، كان عبد أنه بن زياد يقول: " دعولي أتقامه فإنه بتبة هذا النسل، فأحسم به هذا القرن، وأبت به مذا الذاء وأقلع به هذه المادة، وعلي ثين العابدين الذي منه اتصل النسل النبوي.

> و يحمل رأس الحسين شقي من أتباع الحاكم وهو يقول: املاً وطائي فضة وذهبًا قتلت خبر الناسي أمّا وأبّا

فهذا التعس تملكه حب المال وسيطر عليه حتى ليعترف أنه قتل خير الناس أمّا وأبّا.

وتصور كيف حارب مسلم بن عقبة المري قائد الجيش الأموي الهل المدية ... الأصار الذين أورا وتصروا والرواحل أنضيم ومكترا للإبسام؛ عندما تنكرت له وتأمرت عليه يتراك تدأه على السيوف تكافر وأباحية كالاتة أيام انتهكت كل الحرمات ثم أجبر من بقي على أن بيابع على أنهم "خول يزيات، وكان سر هذه العدارة المحتددة أن الأنصار هم اللذين مزموا تريش في بدر وتخار عظاء أمية.

## هل هناك استحلال للمحرمات أسوأ وأفظع من هذا؟

وهلك يزيد وهلك جباره الأول ثم جباره الثاني ابن الجبار الأول، وجاء عبد الملك بن مروان الذي قال: من قال لي اتق الله قطعت عنقه.

جاه عبد الملك بجباره الحجاج بن يوسف الذي ألقى خطبته التي لا تقل إرهابا عن خطبة زياد:

إني لأرى رءوسًا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها

وقفى على ملك بني أنبة ظلمها وجبر وجها، وظهرت الخلافة العباسية التي تسترت وراه الرضامن آل محمدة، ولكن وصية ليراه م الإمام الى إمام هذا؟؟ لأبي مسلم: أناف عن وجها من أهل البيت احتفظ وصيتي، انظر هذا الحي من البين فأكر مهم واسكن بين أظهو مهم، فإن الته لا يتم هذا الأمر إلا يهم واتهم ربيعة في أمرهم، وأما مفس طابع المندو القريب الفاد، فاقتل من شككت فيه وإن استطعت أن لا تنع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل، وأبها علام يلغ خسة أشيار تنهمه فاقتله،

وعمل أبو مسلم بهذه الوصية ويقال إنه قتل ستهائة ألف.

لطنا قد قدمنا صورة للمجتمع الإسلامي فترة تحوله الإمبراطوري، وما كان يعج ويطفع من من طل ونطرات ومالمد وجروت في الحكم، فهر الإرادات وأذل التفوم، وأبعدما عن التمسك بالحق وهبائها لكي تصانع المجتمع وتعايشه وتسلك مسائك الامتحلال والتفاق والاستخداء، إلخ.

من العوامل التي تواءمت مع مناخ الانحلال أن قبيلة «حدثنا» جعلت التجميع هدفها الحاكم، وهو القاسم المشترك الأعظم لها. فكلهم «جماعون» هدفهم الأول هو «التجميع» وبالطبع ففي هذا الهدف يكون من يجمع أكثر أفضل عن يجمع أقل.

من شأن هذا المذف أن يقرض على أصحابه خلائق وطبيعة تتوام مع الهدف من ناحية قدرما تتوام مع ساخ الاستمداراته لأنا إذا استهدفنا الكم الملابدان فتسامح في الشوعة، وإلا في الذي يجعل أبي هريرة - وهر راوية الإسلام كما يقولون يستمع لل كعب الأجراء رويضع كلامه في حديثة وما الذي يقفع عبد أنه بن معرورين العاص وهو صاحب صحيفته التي كان يسميها «الصادقة» لأن يعود من حرب اليرموك بملء زاملتين (ناقتين) من حديث أهل الكتاب؟

#### تكييف الطبيعة البشرية،

في السطور السابقة أوضحنا كيف أن العوامل السياسية بالدرجة الأولى قد أوجدت مناخ الاستخلال الذي سهل للمحدادي وضع الأحاديث استجابة للتضيات العهد وضروراته واستبلانا لمقتبط المكامل مواء كان ترضيا، أو ترميا، وزيد الأن ان تتقل لل درجة أخرى، تلك هي أن المتمرار مقا المناخ وضع من فقد معيد تناخم أنما مع الرضع المنابعة الطبيعة البشرية فقد المجموعة بحيث تتلام أغام عالوضع مناخ الاستخلال بجعلها استخلا وضع الأحاديث بناجا بعد فترة نضع الأحاديث من تلقاء نضيا ورد طلب أو ضعف من احاديث للتها مثل ما حدث لكلاب بالمؤلف الذي موا أن يتقدم الطمام لكلابه عدق الجرس، و بعد قرة معيد أم يد يقدم طماناً ولكن يدق الجرس فيجري لعاب الكلب كالوكان الفعام أماء، وكل مجموعة منابط الحدث وكل جموعة منائلة وضع إلى طرف استشرية على الأسلام والمنافق والمستمرة وضع إلى طرف استشرية على المنافقة والمنافقة والمنافقة ومستمرة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ومستمرة على المنافقة المنافقة والمنافقة و

وما دامت هذه الظروف الاستثنائية، وضروب الفسر والضغط محتومة، ومحاوسة طبها، فإنها تكفي نفسها للتلاؤم مع البينة الجليفة عنى لا تهال وكما يكف الجسم نشعه عند فقد عضو فدممل الخواص الاخرى، فكذلك تدفع غريزة الحياة الدلاية في الفسر الإنسائية إلى الاستجابة للوضع الاجتماعي وتكييف النفس على أساسه بالى وقد تزيد فتيدم فلسفة الخضوع والاستخذاء.

وهي المرحلة التي عبر عنها شوقي عندما قال:

ولا يقف الأمر عند السلبية أو الاستكانة، أنه يأخذ طابعه الإيجابي عندما تنطلب الظروف ذلك، وهذا هو ما مجدث للجنود الذين ينخرطون في المؤسسة العسكرية من الجندي حتى الضابط فكلهم يتصرفون تلقائيًا كما عودتهم المؤسسة بنظم الضبط والربط والتمارين الطويلة والمستمرة، بحيث لا يكاديرى الجندي ضابطاً حتى يرفع يده بالتحية المسكرية، وإذا صدرت الأولمر إليه يإطلاق الرصاص، أطلقه اولو على آله وإخواته، العسكرية، وإذا طرفة اولا طلق الله وإخواته، اقتباد عشرة أو عشرين بالرحمة، وإذا طلب إليه التباد عشرة أو عشرين من السحادانين أو الباعة للتجولين، قادهم دون أن ينال معاليم طالبة والمستمرة على التباهة المجولين، قادمة مون أن ينال معاليم التباهة المجولية أن ينال معاليم والتقدرا فعندما حاول المختبر توفيق ورياض بالمنا جبئة ثانوة الجنودة المتعرفة في الآلاي الثالث قبل طالعة عابدين (م سبتمبر منذ ١٨٨٨) المشهورة، وأطال معهم الحليث، ضرب الدرجين يونة مدونكي ديك، من المحالمة المونكي ديك، وتوجه سائدة عهم والمنتفذة وأله المستمرة والمنابع المؤالمة المونكي ويك، الملاؤم المجردة ولسلفة البودي على العواصف الشخصية والمشاعر الخاصة، والتي ولابد أثارها حضور صيد البلاد الشرعي، واسترضائه للجنود.

ولقد تصور أن بية عظيمة الانحطاط كتلك التي يعشش فيها البغاء كليلة بتعطيم كرباء أصحابها وقتل كل أنواع الاعتواز في تضميم، ولكن الواقع حلاف قلك فعم أن البغي في شهور ما يال المناز الرخ على المناز القصاط وإيكانها النحم والألم، الألم الألم الألم الألم الألم الألم المناز القصاء عليها التالم منذا الألم الخيراء بلل وتتحمس القصاء عليها التالم عداء الحياة، بل وتتحمس المجتمعات المناز على المناز المناز

وعندبا يفرض عل السجين أن يظل في سجن خسة عشر عامًا، فإن الشفوذ الجنبي الإلا فتد فقد في إذا إلمّا إعقبًا، وقد يكون بعض هولا السجيزين عن دخلوا السجين في جرائم شرف كم يقولون، أي قتل لرجل انهم بملاقة جنسية مع أحد أر زوجت وقد يكون الفتل لأحد أو زوجت نفسها، أو قد يكون عضرًا بجمعية إسلامية أست بالعنف، وفي النهاية قد يجد كل منها نفسه وقد أصبح "زوجة" لمجرم عاتٍ، وما استهوله في البداية يصبح دآبًا في النهاية.

وهذا التكيف للطبيعة البشرية وانتقالها من حال إلى حال، ومن التقيض إلى التقيض، هو وحده الذي يفسر لنا مر وجود مات الألوف من الأحماديث المؤضوعة، فإن استمرار العواصل السياسية والدينية التي أشرنا اليها قرناً بعد قرن كيف في طبيعة المحدثين بحيث تحولوا من مناج الاستحلال إلى مناج الوضح التقاديقة

على أن هذا لم يحدث إلا بعد مرحلة طويلة أخذ فيها وضع الحديث شكلاً تدريجيًا.

### من ترخص إلى ترخص،

بدأت الرحلة التي انتهت بوضع الحديث بمرحلة متسارعة من الترخصات، كل ترخص كان يسلم لآخر حتى انتهى إلى الوضع الصريح.

فمع أن الفقها، فرروا أن مرتبة العلم اليقيني والضروري والتعلمي هو ما جامت به نصوص القرآن والمتواتر من الحديث والحكم العقل الذي يدخل في إطار السلمات مثل الثلاثة أكثر من الالتيز والالتين مضف الأربعة إلا أشهم عادوا فقر روا أن مناك هليا يشبقه القطأ أن ورجحان مسدق القضية، ووقع ذلك في القلب مرقع القبول، وذلك في كل قضية ذلل صحيح على قبوفا، ولكن بقى احتيال ضغيل لعدم اللبوت، ولكنه في رأى المحدود في لا يضع القبول، ولكنه في رأى المحدود في الإيضار القبول،

متحدوق لا يضع مصوو.. وواضح التنازل فإن القلن بأسره مما لا يمكن أن يبنى عن قواعد ومبادئ وأحكام يفترض أن تتطلب يقيناً، وقد استخدم القرآن ظن ومشتقاتها بمعنى يغلب عليه الظن الماطل:

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعَجِزَ اللَّهَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَّا﴾ (الجن: ١٢).

﴿ وَاَسْتَكَمْرَ هُوَ وَحُمْوُوهُ فِ ٱلْأَوْضِ بِعَتَهِ ٱلْحَقِّ وَطُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلِّسَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ (القصص: ٣٩).

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ رَعْدَا لُقِوحَتُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبَ فِيهَا قُلُمُّ مَّا لَدُوى مَا السَّاعَةُ إِن فَلْنُ إِلَّا طَنَّا وَمَا خَنُ مُسْتَقِيْدِينَ ﴾ (الجانية: ٣٣). ﴿ وَإِن تُطِعَ آَكُمُ مَن فِ ٱلأَرْضِ يُفِسَلُوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرِصُونَ ﴾ (الأنعام ١١٦).

﴿ وَمَا بَيْنِهُ ٱكْفُرُهُمْ إِلَّا طَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُشِي مِنَ الْمَتِيَّ شَيْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَليم بِمَا بَشَمْلُونَ ﴾ (يونس: ٣٦).

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَتُوا الْجَيْبُولُ كَثِيرًا مِنَ الظَّنْ إِنَّ بَعْضَ الظَّنْ إِنْهُ ﴾ (الحجرات: ١٢).

﴿ وَمَا لَهُمْ مِهِ، مِنْ عِلْمِيَّ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا اللَّذِّنَّ وَإِنَّ اللَّذَنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْمُتِّي شَيْنًا ﴾ (الشجم: ٢٨).

إن هذه الإشارات القرآنية - وهي قلبل من كثير - كان من شأنها أن تحيك في صدور الذين قضوا بالصحة واليقن «بغلبة الظنا»، ولكن الشقة بينهم وبين القرآن كانت قد بعدت فوهن أثرها على حين تحكمت فيهم وهيمنت عليهم إرادة «حدثنا».

واشترطوا في الحديث الصحيح أن يرويه ثنة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه. عاقلا لما يحدث، عالم بها يجيل معاني الحديث هن مثله، وأن يكون عن يؤدي الحديث بحروفه إل أخر ما اشترطه الإمام الشافعي في الرسالة، وكذلك الشروط النهائية التي اشترطها الإمام أبو حتيفة في الحديث الصحيح .

ومع أن الخديث الصحيح حتى لو اتبع معايير الشافعي وشروط أي حينية لا يعد صحيحًا الإسمعَى غلبة الطاق، لا الله يس قرآن أو لا مدينا شرائرا، فإنهم فيهوا إلى أن كل حديث أحادي صحيح ثلثه الأمة بالقيال من تكبر متها أو طبق فيه بالإن يقيد الله يقيد الله يقيد الله يقيد الله يقيد الله المنظم الطبق والمنظمة المنافعة المنافعة من المنافعة ا

كما أنهم أخذوا يتحيلون على شروط الصحيح بالتسامح بالنسبة للراوي كأن يكون مستورًا أو كان الخديث مرسان رهل اجتمعت فيه كل هذه الشروط أو انتفى بعضها، وقد جاه في البخاري ومسلم أحاديث جماعة من الضعفاء، وارتأي يعض العلماء أنه لا عيب في ذلك. أما الحديث الحسن فهو الذي يختل فيه شرط الصحيح اعتدالاً يسبرًا لا يضر، فهو وإن كان دور الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به، وإذا تعددت طرق الحديث الحسن فإنه يرتقي إلى درجة الصحيح، ولكه يسمى في هذه الحالة الصحيح لغره.

وقال النووي في مقدمته على صحيح مسلم: "والحسن ما عرف نخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلها، وتستعمله عامة الفقهاء".

فنحن نرى هنا أن الحديث الحسن ألحق بالصحيح ولا يغير هذه الحقيقة أن يكون اصحيحًا لغره! وبهذا أصبح كما قال النووى "عليه مدار أكثر الحديث".

أما الضعيف فهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، كما قال التووي وابن الصلاح أو هو ما نقص عن درجة الحسن كها قال ابن دقيق العين الإذ أن الأمر ليس بلذه البساطة فقد أوصل أتواع الضعف ابن حبان إلى تسعة وأرمين نوعًا وبلغ العراقي في شرح الألفية إلى الثنين ومائة،

وقال الفقهاء إن الحديث الضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك. وهذا الأخير هو الذي عناء ابن تيمية وهو الذي قال عنه بعض العلماء "الحديث الضعيف أحب إلى من القياس».

ودافع بعض المعدلين عن أحاديث ضعيفة وأشوا الطرق التي ترفعها إلى دوجة الحسن أو حتى الصحيح، قال المحدث الشعران تلديد الخافظ السيوطي في المؤانة، وقد احتج جهور المعدثين بالحديث الشعيف إذا كثرت طرقه وأخقوه بالصحيح بازدي والحيس: تارة الحرى)،

وهذا التوع من الضعيف يوجد كثيرًا في كتاب (السنن الكبرى) للبيهفي، التي ألفها يقصد الاحتجاج لأقوال الأنمة رأقوال أصحابيم، فإنه إذا لم يُعد حذينا صحيحًا أن حسأ يستدل به لقول ذلك الإنام أو قول أحد مقلديه يروي الحديث القسيف من كذا وكذا طريقًا ويكثل بذلك ويقول: ووخدة الطاق يقري بضها باحضًا».

ويقول الإمام النووي في بعض الأحاديث: "وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة، فمجموعها يقوي بعضها بعضًا، ويصير الحديث حسناً ويحتج به. وفي عون الباري نقلاً عن النووي أنه قال: «الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى عن الضعف إلى الحسن ويصير مقبولاً معمولاً به».

ونقل أبو عبد الله بن منده عن أبي داود ـ صاحب السنن ـ أنه يُخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال؟.

0 0 0

وكأن هذا لم يكن كافيًا، إذ ارتأى العلماء عدم قصر الحديث على ما نسب إلى النبي عشر، ولكن أيضًا ما نسب إلى الصحباي والنابعي، واعتبروا أن ما نسب إلى الرسول مرفوع، وما نسب إلى الصحابي موقوف، وما نسب إلى النابعي مقطوع.

وقال النووي: إن الأثر يطلق على المروي مطلقاً، سواء كان عن رسول الله ﷺ، أو عن صحابي.

كها ذهبوا إلى أن السنة عند المحدثين هي بمعنى الحديث والخبر والأثر على رأي الجمهور، كها تطلق على سُنـنة الحلفاء الراشدين، وكذلك تطلق على أعم من ذلك عند التقبيد.

وارتأى المحدثون الأخذ بفتوي الصحابي.

قال الحافظ بن حجر \_رحمه الله ..: «الخبر عند علياء هذا الفن مرادف للحديث». وقال الحافظ السيوطي عقبه: «فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف و المقطوع».

» فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.

\* والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.

◊ والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل.

وقال الإمام عبد الحي اللكنوي: «والتحقيق عند أرباب هذا الفن أن الخبر مرادف للحديث».

وقال العلّامة محمد السياحي: «مذهب الجمهور أنّ الخبر والحديث متساويان تعريفاً فيعيان، ما أضيف إلى النبي ﷺ وما أضيف للصحابة والتابعين.». وقد ذكر الإمام النووي في التقريب في النوع السابع من أنواع علوم الحديث أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر.

وذكر شيخ الإسلام ابن حجر في شرح النخبة: «أن أهل الحديث يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع أيضًا.

وقد قال الإمام النوري عند شرحه لقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: «ودلت الشّــة على نفى رواية للنكر من الأخيار كنحو ذلالة القرآن على نفي خير الفاسق وهو الأكر الشهور عن رسول لله ﷺ (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكافئون) عائمه،

أما قوله: «الأثر المشهور عن رسول الله ﷺ فهو جار على المذهب المختار الذي قال المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير الخلفاء وهو أنّ الأثر يطلق على المروي مطلفاً سواء كان عن رسول الله ﷺ أو عن صحابيء.

وقال الإمام اللكتوي: «أما الأثر فهو لغة البقية في الشيء» بقال أثر الدار لما يقي متها. واصطاراتها هو لمروي عن رسول الله تظافر على أن وسلم أو عن صحابياً أو عن تالمي ملفاةً، وياجلماته هر فرغاً كان أو موقوقاً عليه جمهور المحدثين من السلف والخلف، وهم المختاز عند المجمهور كها ذكر والشوري في شرح صحيح مسلم: أو وبهذا المنظمين سعي الحافظ الملحاري كانه بشرح معان الألاء مع أنه شرح ف الأحاديث المرفوعة أيضاً.

وللطبري كتاب سياه اتبلئيب الأثاراء مع أنه نخصوص بالمرفوع وما ذكر من الموقوف فبطريق التطلق والتبع، ومنه قولهم الأدعية المأثورة؛ لها جاء عن رسول الله ﷺ وعلى آله وسلم انتهى.

والخلاصة أن الخديث في مصطلح الجمهور كها قال العلامة السياحي هو: 18 أضيف للنبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة بخلقية أو تُخلقية، وكذا ما أضيف إلى الصحابة والتابعين؟ انتهى (الاقتباس من أسباب اختلاف المحدثين)(١).

وهناك مجالات أخرى للترخص تقبلها المحدثون كالإرسال والتدليس، فيروي

<sup>(</sup>١) أسباب اختلاف المحدثين للأسناذ خلدون الأحدب، ص (٢١ ـ ٣٣ ) الجزء الأولى يتصرف، نشر الداو السعودية، جدة.

التابعي مثلاً حديثاً عن وسول الله يجيدون وصله بالصحابي الذي ووى عن الرسول. أو يروي الصحابي حديثاً لم يسمه هو بالذات عن الرسول ولكه سمعه عن صحابي أخر عن الرسول، وهذا النوع من الإرسال هو ما ستعالجه هنا، لأن المحدثين وإن الخلفو أي قبول المرسل إلا أنهم تشاول فيل يشه الإحمام سرسل الصحابة.

وقد يبون أمر الإرسال إذا علمنا أن اتصال الرواة في الفترة ما قبل التدوين هونما لم يكن موضوع التحقيق وكل ما أشكل الشيت منه هو ما بين راو كالبخاري وشيخه كالحيديو، أما هل كان هناك أمثال ما يين الرواة واحقاً مع الأخر بعد الحيديو حتى الراوي عن الرسول فليس هناك توثيق ركان هل التأخيريان أن يغتر ضوء افتراضاً ما لم يكن هناك دليل على عدم الصلة بين راويين كموت أحدهما قبل ولادة الثاني.

وعلى هذا فقد تكون معظم الأحاديث التي وصلتنا مرسلة دون أن نعلم.

وليس المخطأ في الإرسال الكذاب كيا توجم المحدثون ـ فإن مطنة الكذاب مستبعدة عن الصحابة ، ولكن نقل الحديث من سامج للى واو ومن راو إلى سامع خاصة عندما تخرر العملية ، وقد تكروت بالطبيح قبل التدوين عدة مرات لايسد وأن يودي إلى نوع من التحريف قد يغير المغنى القصود نتيجة لسوء السسعة أو سوء الفهم خاصة مع جواز أ. وأقل حديثة الوراية بالمغنى.

أما التدليس فهو كما يرى البزار على قسمين:

(١) تدليس الإسناد. (٢) تدليس الشيوخ.

والأول هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه أو كما يعرفه ابن الصلاح: «هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهمًا أنه قد لقيه وسمع منه الم

واعتبر البعض أن حديث الرجل عمن لم يدركه، مثل مالك بن أنس عن صعيد بن المسيب، وسفيان الثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا أنه تدليس.

ويقول مؤلف اأسباب اختلاف المحدثين؟: وهذا القول هو أوسع الأقوال، والقول به يترتب عليه أمر خطير وهو أن أحدًا من العلماء لم يسلم من التدليس في قديم العصر ولا حديثه، اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويجي بن سعيد القطان، فإن هذين لم يوجد لها شيء من هذا كيا قاله الحافظ بن عبد البر: «وكان دليلهم أن الذين حدثوا عمد أم بدركوا كيالك بن أنس من معيد بن المسيب، ومغيان التوري عن إيراهيم النخبي وما أشيه كان يمكنهم أن شاء أخدهم أن يقعل، أن يسمي من حدثه فسكوته عن ذكر من حدثه مع ملعه دئو م من التعليس.

ويهذا التعريف نفهم ما قبل عن سفيان الثوري: اكان سفيان الثوري إمامًا في الحديث، وفي رواية أمير المؤمنين في الحديث، وكان مع ذلك يدلس، وما رمى به مالك من التدلس.

وروى الخطيب في الكفاية عن الفضل يعني ابن موسى يقول: قبل لهشيم ما حملك على هذا؟ يعني التدليس، قال: إنه أشهى شيء!

والنوع الثاني من التدليس هو تدليس القطع (كيا سياه الحافظ بن حجر)، ويسمى إيضًا تدليس الحُذك، وهو أن يسقط الراوي أداقا الرواية مقتصرًا على اسم الشيخ أو يأتي يها قم يسكت ناويًّا القطع أأسباب اختلاف المحدثين] من 7.47. والتقليس ، خاصة تدليس الأسناد ، مكروء كرافية فحف بها صاحب اختلاف

المحدثين إلى كراهة التحريم، وقال، "وقد ذمه أكثر أهل العلم»، قال شعبة بن الحجاج: «التدليس أحو الكذاب»، وقال حاد بن زيد: «التدليس كذب»، ثم ذكر حديث التي ملك (المشجع بها لم يعط كلابس ثوبي زور)، قال حاد: "لا أعلم المدلس إلا متشبدًا بها لم يعط»، وقال شعبة: «لان أزني أحب إلىًّ من أن أدلس».

وكان عبد الله بن المبارك يقول: «لأن نخر من السياء أحب إليُّ من أن ندلس حديثًاءً.

. وقال سليهان بن داود المنقري: «التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلي السرائر في نفاذ واحده.

وقال أبو أسامة: «خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كذابون» [الكفاية] ص ٣٥٦.

ويفترض مع هذا أن يُستبعد حديث المدلس من الاحتجاج، وأن يجرح المدلس، ولكن الحقيقة أن ثمة ثلاثة أقوال:

# الأول: أن التدليس جرح للمدلس مطلقاً.

والثاني: قبول خبر المدلس.

والثالث: أن المدلس إذا كان لا يروي إلا عن ثقة استثني عن توقيفه ولم يسأل عن تدليسه، وهذا الأخير هو مذهب أكثر أثمة الحديث كها قال الحافظ بن عبد البر في التصد.

و واضح أن نزعة الترخص والساهل دخلت، وأن عامة الحديث لم تخل من درجة من ودجات الشديس على قالما عند كاركوبالدي قالوا عند كاركوبالدين المسابق المسابق

وكان هذا لم يكن كاتبًا فإن عددًا من الفقها، أجاز وضع الأحاديث بطريقة ملقوقة أو غير عباشرة قال أبو السياس القرطي في شرح صحيح مسلم الجاز بعض نقها، أمام الرأي نسبة الحكم الذي يدل عليه القياس الجلي إلى رسول الله نسبة قراية فيقولون في ذلك قال رسول الله يهي كانها، ولمنا تجد كتبهم مشجودة بأحاديث تشهد عنوا، بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولا تلبق بجزالة كلام سيد المرسايد

ويروى عن أبي لميمة ـ كما أخرج في الحلية ـ عن رجل من الحوارج: (إن هذه الأحاديث مين ناتللورا ممن تأخلون ويتكمه فإننا كما إذا هريها أمرًا صيرنا له حديثاً» فإذا كان عدوى الوضع أصابت الحوارج ولديم الكثير من التقوى والورع، فيا بالك بأمل التسلمل والترخص.

وقال خالد بن زيد سمعت محمد بن سعيد الدهشقي يقول: إذا كان كلام حسن لم أر بأشا من أن أجعل له إسنادًا، انظر شرح النووي لمسلمج ١ ص ٣١.

# طوفان الوضع

إذا كان مناخ الاستحلال قد قتح واسمًا الباب أمام الموضوعات، فإن طبيعة قبلة «حدثنا» كان فيها شيء يسهل هذا ويفسح له المجال، وقد عرف عنهم فوع من الفقلة والسلاجة، كان أن حاستهم البالغة للتجميع فتحب تهديم بصرف النظر عن عوامل الاستحلال - إلى الكفب سره، كان هذا الكلب تنجه تقرة الروية أو الموافقة السيان والحظاء أو كان لتحقيق الككائر المطلق، وهناك أكثر من أثر نص فيه على هذا المعنى، قال عبد الرحمن بن مهدي: فقتة الحديث أشد من فقة المال والولد، لا تشبه فقتة كنتة كم رجل بطن به الحرق قد حلك فقة الحديث على الكلاب، يقول ابن حمله على ذلك حب الحديث والشبه بالمخاط فوات على الكلاب، يقول ابن يعلم ولو تورع وانتمى الله أرأى الكنف عن ذلك فسلم».

واتهمهم عدد من العلماء بالجهل، ومن ذلك ما قاله عمر الكلبي:

إن الرواة على جهل بها حملوا مثل الجيال عليها يحمل الودع لا الودع ينفعه حمل الجيال له ولا الجيال بحمل الودع تتنفع

وكلها كان المحدث أموق كان عندهم أنفق، وإذا كان كثير اللحن والتصحيف كانوا به أوثق، وإذا ساء خلقه وكثر غضبه واشتد حدة وعسرة في الحديث تهاتورا علمه.

وتكرر مثل هذا النقد لدى المتأخرين كالذي صرح به الحافظ الذهبي خلال الفرن
الثامن للهجرة، ذلك أنه نقد المحدثين المتأخرين وقال: «إن غالبهم لا يفقهون، ولا
همة لهم في معرفة الحديث ولا في الثعيني به، بل الصحيح والمؤضوع عندهم بنسبة،
إلا متهم في الساح على جهلة الشيخ وتكثير المدد من الأجزاء والرواته الا ياديون
بأداب الحديث ولا يستفيفون من سكرة الساح، معدور سفيان الثوري إذ يقول: لو
تأدل الحديث خرًا لذهب كل ذهب الحرب سدق والله وأي خبر في حديث مخلوط
صحيحه بواهيا، وأنت لا تغليه ولا تبحث عن ناقله ولا تدين به، بلك خلوناا فقد
بقينا ضحكة لأولى المعقولات يطنزون بنا: هؤلاء هم أهل الحديث؟ نعم ماذا يضر

ولو لم يبق إلا تكرار الصلاة على النبي ﷺ لكان خيرًا من تلك الأقاويل التي تضاد الدين وتطرد الإيان واليقين وتردي في أسفل السافلين (١٠).

فلذلك ما رأه التابعون وتابعوهم في الحديث، وهو أنه من الشر المتزايد وقد وصوا بالابتعاد عنه وعدم الانشغال فيه، الأمر الذي لم يلتزم به أصحاب الصحاح، إذ رأوا الحير في الاشتغال به والعمل على تكثيره.

وصور لنا أبو هريرة الذي يمكن أن يعد شيخ قبيلة المعدنين سر إكتاره الحديث أن رسول الله "يجوّ قال أي حديث يقدنه يونا: إله لن يسبط أحد نوبه حتى أفضي جمع مثالتي ثم جمع إليه خوبه الاروعى ما أقرال فيسطت تمرة عالي حتى إذا قضى مقاله جمعها إلى صدري في نسبت من مقالة رسول الله يكافلك من شيء".

وأدت بأبي هريرة رغبته في الإكتار والتجميع لأن ياخذ عن كعب الأحياره ولم يكن الأمر أمر حديث أو اثنين، ولكن كان حديثاً مستطيلاً إلى الدرجة التي يتوهم البعض أنها إمرية يكتفت عن التي يخذ بينها هو يكدت عن كب وأساطيره ومن ذلك ما جاء عن بسر بن سعد أنه قال: اتقوا أنه وتحقظوا من الحديث، فوالله لقد أرتبانا نجالس أبا هريرة ويحدث عن رسول الله يحقد ويحدثنا عن كسب ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله يحقد ويحدثنا عن كسب ويجعل حديث كعب عن رسول الله يخطف .

وكان عكرمة راوي ابن عباس المشهور وصاحب حديث امن بدل ويته فاقتلوه ، مثها، وكان سعيد بن المسيب برفضه وروي عن ابن عمر آنه قال لثافع: «ولا كذلب على تما كذب مكرمة على ابن عباس»، وكما كان مالك لا يرى عكرمة فقة، ويام أن با يؤخذ عنه، وقال القاسم إن عكرمة كذاب بحدث غدوة بحديث يخالفه عشية، وكان عكرمة برمى بالاث قضايا، أحدها الكذب، وثانها أنه يرى رأي الخواج، وثالثها أنه يقبل جوائز الأمراء.

وحتى مالك نفسه فإنه قال: تكثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت إني ضربت بكل حديث منها سوطين، وإني لم أحدث به ٢. (مقلمة فتح الباري، ضمن الفصل العاشر). وتحفت ابن قبية عن المحدثين - وهو من أكثر المتحسين لهم - نقال: قد يعيبهم الطاعرن بحملهم الضعيف، وطلبهم الغراف، وفي الغريب الناء، ولم يحملوا الفسعيف والغريب، لأبهم وأوضاء حقّاء بل جمعوا الغت والسعين، والصحيح والسقيم، ليهيز وا يتهياه وبطارا عليها.

وريها نسي الرجل منهم الحديث قد حدث به، وحفظ عنه ويُذاكر به، فلا يعرفه، ويخبر بأنه قد حدث به فيرويه عن سمعه منه ضايا الحديث الجيد، ورغية في السُستة. وكرواية ويعية بن أبي عبد الرحن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أن

و و الله عني الله عني الله الله الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عني الله عني الله عنه الله عنه الله عنه عن الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الل

وكرواية وكيع وأبي معاوية عن ابن عيينة حديثين:

. أحدهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال حدثنا محمد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم ابن بشار قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي معاوية عن ابن أبي نجيح عن مجاهـــد في قول الله

بهن بندو عان حدث بهن عليب عن بها متعاوية على بهن بها تاجيع على بدائشه بي على المد ﴿ يَوْمُ مَهُورُ السَّمَاءُ مَوْوًا ﴾ (الطور: ٩) قال: تدور دورًا. وعز عمرو عز عكرمة في قول الله تعلل: ﴿ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ (الأحزاب: ٢٦) قال

الحصون.

فسئل ابن عيينة عنها، فلم يعرفها، وحدث ابن عيينة بها عنها عن نفسه.

وروي ابن عُلية عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى طلاق الكره شيئاً فسأل عنه ابن عيينة فلم يعرفه، ثم حدث به بعد عن ابن علية

وأما طعنهم عليهم بقلة المعرفة لما يحملون، وكثرة اللحن والتصحيف، فإن الناس لا يتساوون جيمًا في المعرفة والفضل، وليس صنف من الناس إلا وله حشو وشوب.

على أن المنفرد بقن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره. وليس على المحدث عبب أن يزل في الإعراب، ولا على الفقيه أن يزل في الشعر. وإنها يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه فيه، وانعقدت له و تاسة به(۱).

ليس لنا أن تعجب إذن إذا كانت البليلة المنصية والطعيرة سواء في الفقه أو الاعتقاد ورخص المثل والنحل الذي ترك آثاره ثم صعف الحكام جيلاً بعد جيل من معادية حتى عابة الخلافة المؤجرة معاد القالي الله يقضى على الإرادة بقدر ما أفرض الاستخداء والتسييم، ثم طبائع قيسلة «حدثنا» الشسية كانت بحكم استهدافها الكم والعدد والتجميع مهاية للرخص شيئا فتينا حتى وصلت إلى الكفيد وإلى وضع الخديث، تقول لا يجن لنسا أن تعجب إذا شاهدنا أكدائ وثلالاً من الأحاديث ترتفع أهدادها من مثات الألوف حتى وصل إلى المليون عند الارام أحد بن حيل.

ولم يكن عجبًا أن يشتهر شخص بالنسلاح ويتهم في الوقت نفسه بوضع الحلويت. قدق قبل أن أحديث بعد النقية المراوري كان أصلب أهل زمانه في الأسبة وأذبهم عنها وأقممهم أن خالفهاء ومع مثانة فقد كان يقد الحبيث، ومن ذلك أنه وضع في فضائل قدوون نصو أوبعين حديثاء وكان يقول إلى أحسب في ذلك.

وورد عن الزهاد والصالحين الكثير من الوضع حتى قال أبو عاصم النبيل: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث.

وهناك من فسر بعض الوضع بأنه لم يكن من الكذب المتحد، بل من الخطأ في نقل الحديث، فقد ورد في صحيح مسلم أن يجيي بن سعيد القطان قال: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث.

وفي خبر آخر عنه أيضًا: لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث.

وفي خبر آخر قوله: ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم في الحديث، لكن مسلبًا علق على ذلك، وقال: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب.

وقيل إن وهب بن حفص كان من الصالحين وقد مكث عشرين سنة لا يكلم أحدًا، ومع ذلك وصفه أبو عروبة بأنه كان يكذب كذبًا فاحشًا.

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٣١٣ ـ ٢٧٦، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، ص ٧٤ ـ ٧٧ بتصرف.

وروي عن أبي هويرة من أن النبي على قال: من حدث عني حديثاً هو قه رضا فأناً قلته وبه أرسلت، ولهذا السبب أجاز بعض الكرامية وضع الأحاديث الخاصة بكل من الله اب والمقات تر فينًا للناس.

و كان هشام بن عروة يقول: إذا حدثك العراقي بالف حديث قائق تسميانة وتسمين وكن هشابي في شلك. كما أن الشافعي كان يقول: كل حديث لا بوجد له أصل في حديث لا بوجد له أصل في من الخجاجاء بعد يث عراقية أن أن أن أن يكن له أصل في من الاحتجاج بعديث عراقي أو شامي إن أم يكن له أصل بالخجاز، عتى قال قائلهم بن من الاحتجاج بعديث عراقي أن اخاريث أصل الخجائية بن أسرة أحاديث أصل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكليوهم، وقبل لأخر: سفيان عن متصور عن إيراهيم عن علقمة عن عبد الحجيزة قائل: إن لم يكن له أسل بالخجازة فان وقد كان مالك يقول: وإنه ما استوحف سميد بن المسبب ولا غيره من أمل المقتبة لقول قائل من الناس، ولولا أن عمر بن عبد العزيز أخذا هذا المها بالمناس، ولولا أن

قال أبو عاصم النيل: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من اخديث، وهناك من ضر بعض الوضع بأنه لم يكن من الكذب التعدد، بل من الحفال في نقل الحديث، فقد ورد في صحيح ساله أن يكين من سعد القطائة ناق ابار أبر العالى في شيء أكذب منهم في الحديث، وفي خير آخر عنه ليأسا: لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، لكن مسئل علق عل ذلك وقال: يكون يكتب على السابح ولا يتعدون الكذب.

وذهب قوم إلى وضع الأسائيد لكل كلام حسن، فعن عمد بن صعيد أنه قال: لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع لم إستاذه ونقل عن سليان بن عمرو التخمي أنه كان يضع الأحاديث كا يضع لكل مسألة وحديث إستاذا ومن ذلك أنه كان في حجره كتاب فيه مصنف ابن أبي عروية ومو يركب عليه الأسائيد ويقول حدثنا خصيف كتاب فيه مصرن، وفي مناسبة أخرى أنه كان يصرح في جالم من الأحاديث أنه لبس منها خيره إلا وعنده فيه إستاده وقال يحيى بن معين أخبرني رجل أنه نزل عليه سليان بن عمرو التخمي وكان عنده أصحاب الحليث يونا وهو يعلي عليهم، فاطلعت فإذا في حجره كتاب من كتب أبي حنية وهو يعلي عليهم خصيف عن سعيد بن جبر وسائم عن صعيد يعني أنه يفضح لكل صالة إستادًا. وجاء عن عفان أنه قال: كتبت عن حادين سلمة عشرة آلاف حديث وما حدثت منها بالفي حديث، وكتبت عن وهيب أربعة آلاف ما حدثت منها بألف حديث، وكتبت عن عبد الواحد بن زياد سنة آلاف ما حدثت منها بألف.

وذكر الكيا الهراسي أن مقدار أحاديثه كانت ٧٠٠٠ ثم أخذ العدد يتناقص عنده إلى ٧٠٠ حديث.

قال سليهان بن بلال: لقد وضع مالك «الموطأ» وفيه ٢٠٠٠ حديث، فيات وهي ٢٠٠٠ حديث ونيف، بخلصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين.

كما ذكر عتيق الزبيري بأن ما وضعه مالك في «الموطأ» هو على نحو من ١٠٠٠ حديث فلم يزل ينظر فيه ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو عاش قلبلاً لأسقطه.

وجاء أن يحيى بن معين قال: كتبت بيدي هذه ستهاتة ألف حديث، فعلق أحد بن 
عقية على ذلك وفائ: وإن أظن أن الخدائين قد كجوا له بأينيهم ستهاته ألف وحستهائه 
ألف كها حتل ابن معين: أيفتي الرجل من مائة ألف حديث؟ قال: لاء وتكور (السوال 
من عاشي النفت، من فلاجالة ألف؟ قال: لا نفسيا، بن خسياته ألف؟ قال: أرجوء كما 
جاء عن على بن المديني أنه قال: تركت من حديثي مائة ألف حديث فيها ثلاثون ألفا 
لعباد بن صهيب، وجاء عن أبي أسامة أنه كتب يبده مائة ألف حديث، وعن أبي يكر من 
ليباد بن صفيت، وجاء عن أبي المائة ألف حديث، وعن أبي يكر بن 
إبي شبية مائة ألف حديث، كيا جاء عن ابن حيل أنه قال بأن هذا الفتى حديث يا بأوزمة 
له خفظ سبانة ألف حديث، كيا جاء عن ابن حيل أنه قال بأن هذا الفتى حيثي أبي بكر بن 
له خفظ سبانة ألف حديث، كيا جاء عن ابن حيل أنه قال بأن هذا الفتى حيثي أبي بكر بن 
دة خفظ سبانة ألف حديث، كيا جاء عن ابن حيل أنه قال بأن هذا الفتى حيثي أبي بكر بن

الحافرين أين مقدة إن أقل شيخ سمعت منه له عندي مانة ألف حديث، فقال له يعضى الحافرين؛ فقال له يعضى الحافرين؛ أو الحافرين: أينا الشيخ نعن إخوة أربعة قد تكنيك كل واحد منا عنك مانة ألف حديث، وق وقبل إنه ظهر لأي كرب بالكرو قد ثلاثياتة ألف حديث، وإن البعض سمع من عبد انه بن عبد القواريري مائة ألف حديث.

كها جاء عن أبي بكر بن أبي دارم أنه كتب عن أبي جعفر الحضرمي مطيّن مانة ألف حديث، وجاء عن محمد بن المسيب أنه قال: كنت أمشي بمصر وفي كعبي مانة جزء وفي كل جزء ألف حديث، وقال: كتب في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف على تراجم الرجال لكل واحد منهم ألف جزء، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حزة الأصفهاني وأبو علي الحسين بن محمد ابن أحمد الماسرجسي.

وأظهرت كتب المسانيد التي ظهرت في القرنين الثالث والرابع والخاص مدى تضخم الأحاديث، وقد أصبح معظمها مفقودًا، وفي نظرنا أن هذا يعود في ركانة معظمها مما في بصحد للتطور، وقد قد قبل إن مسند أبي يوسف بن شبية الذي يتضمن مسانيد لمدد من الصحابات، وفيل إن نسخة مسند أبي هريرة منه قد شودهت بمصر فكانت ماتني جزء، وكذا مسند ابن شاهين البغدادي الذي يحتوي على ألف ومستهانة جزء، ومسند الحسين الماسر جبي السيابوري الذي يحتوي على ألف وثلاليانة جزء، وقدل أنه لو كتب بخطوط الدواقين لكان في أكثر من ثلاثة آلاف جزء، وقبل إنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر من.

وقال ابن داسة سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبي ﷺ خسابلة ألف حديث، لتخبت منها هذه السنن فيها أربعة الالد وثباناية حديث، لكنه كان يكثر الحديث الشعبف ويصرح بضعفه، وكان يترجم على كل حديث بها استبط منه عالم وذهب إليه فالحب، وعا مكن عنه فهو صالح عناده.

وروي عن البخاري أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.

نقل عن أحمد بن حنبل قوله: صح من الحديث سبعهائة ألف حديث.

وقال مسلم صنفت هذا المسئد الصحيح من ثلثيانة ألف حديث، وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من الحفاظ (تأمل قوله كان الواحد من الحفاظ) يجفظ خمسيانة ألف حديث.

وفي النهاية نجد الإمام أحمد بن حنبل يعرف ألف ألف حديث، وقال الإمام الصرصري في لاميته عن الإمام أحمد:

حوى الله الله من أحاديث أسندت وأليتها حفظاً بقسل موصل أجاب على سين الله قضية بأخيرنا لا من صحائف نقسل وقد عقب أحد الكتّاب على ذلك بأنهم اكانوا يريدون بهذه الأعداد المظيمة

ما يشمل السُنة وآثار الصحابة والتابعين أو أيم كانوا يريدون طرق الحديث المتنوعة، وقد يكون الحديث واحدًا ولكن طرقه تجعله مائة؛ لأنهم كانوا يقولون: «لو لم نكتب الحديث الواحد من عشرين وجهًا ما عرفناه».

ويستطرد هذا الكاتب: «وفي صيد الخاطر للحافظ ابن الجوزي في فصل ١٧٥ جرى يبني يبين أصحاب الخديث كلامي فوق الإنمام أحد صح عن رسول الله الأقسيميائة القد حديث فقلت له: ابني ايمين الطرق فقال: «لا القون» فقلت منا بهيد التصور، ثم وأنيت لأبي عبد الله الخالج، وهر يعلم أن أجع المسابيد الظاهرة حسنه أحمد وقد طاف الدنيا خفي هذا على الخالج، وهر ويعلم أن أجع المسابيد الظاهرة حسنه أحمد وقد طاف الدنيا مرين حس حصاء، وهو أرمون أنف حديث منها عشرة آلاف مكروة (كتاب نظام المحكومة التبرية المسمى الترابي الإدارية تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكتابي الإدربي الحسني القامي)، ص ٢٠٤٤ .

لم يكن هناك شك في أن هذه الألوف المؤلفة حتى من وضع قبيلة «حدثنا» وأنها لم تصل إلينا و أنفلب الظن أن هذه الأقاريل عن مئات الألوف من الأحاديث هي نفسها اتصاء بعيد عن الصحة والسلامة، فإن القليل الذي وصلنا من هذه الأوف المؤلفة أثار الشك وبث الريب، فكيف لو كان الحاجية أن أصل كاف لإلازاق الشك، وقد حاول اثنان من كبار الكتاب أو لها ابن قبية في كتابه «تأريل غنتك الحديث» وتحقيق توافق ما بين الماني المتضادة، وحاول الدكور حمد الرجمية في كتابه «الإسرائيليات والمؤسوعات في كتب التضير» الدفاع عن الأحاديث التي انتقدها الشيخ محمود أبو والأستانية وليس بالحاني أو للتون.

## المراجع

كل الشواهد السابقة موثقة وتعود إلى المراجع التالية: (٢) الكفاية في علم الرواية. (٣) صحيح مسلم. (٤) المدخل إلى الأكليل.

(٥) مقدمة ابن الصلاح. (٢) البغدادي (تاريخ بغداد). (٧) أدب الإملاء والاستملاء.

(A) الجامع لأخلاق الراوي.
 (9) للحدث الفاصل.
 (10) الرازي (تقدمة المعرفة).

(۱۱) النيسابوري (معرفة علوم الحديث). (۱۲) العسقلاني (النكت على كتاب ابن الصلاح).

(١٣) سير أعلام النبلاء. (١٤) الأندلسي ( الأحكام في أصول الأحكام).

(١٥) التعديل والتجريح. (١٦) ابن حجر (طبقات المدلسين).

(۱۷) بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو دُم. (۱۸) تحققات ، أنظار في القرآن.

(١٨) تحقيقات وأنظار في القرآن. (١٩) الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. (٢٠) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك.

(٢١) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.

(٣٢) توضيح الأفكار.

(٢٣) تاريخ المذاهب الإسلامية. (٢٤) الرسالة المستط فة.

٢) الرسالة المستطر

(٢٥) موطأ الإمام مالك.

(٢٦) البحر المحيط.

(٢٧) معرفو علوم الحديث وقواعد التحديث.

(٢٨) مقدمة فتح الباري.

(٢٩) حجة الله البالغة.

(٣٠) شروط الأثمة الستة.

(٣١) الموقظة في علم مصطلح الحديث. (٣٢) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثو.

(٣٣) شه وطالأنمة الخمسة.

(٣٤) طبقات الحنابلة.

(٣٥) اختصار علوم الحديث.

(٣٦) ابن تيمية (مقدمة في أصول التفسير).

(٣٧) نظام الحكومة النبوية.

(٣٨) الجامع لأخلاق الراوي.

(٣٩) الدكتور محمد رأفت سعيد (الحديث الضعيف حكم روايته والعمل به)، مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، كلية الشريعة، قطر. (\*٤) الدكتور عمر يوسف حزة (الحديث الضعيف)، جلة البحث الإسلامي، لكناو، المند، جامعة.

> فطر. (٤١) شرح النخبة.

(٢٤) شرح اللحية.
 (٢٤) خلدون الأحدب (أسباب اختلاف المحدثين)، نشر الدار السعودية، جدة.

(٤٣) الخطيب البغدادي (الكفاية)، طبعة الهند.

(٤٤) والكثير من هذه الشواهد ورد في كتابنا «السنة ودورها في الفقه الجديد» وهو الجزء الثاني من جلد «نحو فقه جديد» أو «الأصلان العظيان. الكتاب والسنة»، وكذلك في كتاب «مشكلة الحديث» للاستاذ يجي عمد منها استمدنا هذه الشواهد.

## الفصل الرابع حول كتب السُّنة

التكورة السائدة لذى عامة السلمين أن المحدثين بذلوا جهودًا جبارة في وضع اعلم المشهدية وبالدعوة من الوصلوا إليه من المشهدية وبالأخليسة دولية وما توصلوا إليه من محرح تعديد وتصوية إليه من المستخدف وأنهم أجموا في الأميان الأخرى وأنهم استهدفوا القرى إلى الله والدفاع عن المستخدوسة ورافد إلى الأميان الأخرى والما معالم المالية ورسولها والمواردة في المحاربة والمحاربة والمحاربة والمحاربة والمحاربة والمحاربة والمحاربة والمحاربة والمحاربة والمحاربة بقدرة والمحاربة المحاربة والمحاربة المحاربة والمحاربة المحالمة والمحاربة المحالمة والمحاربة المحالمة والمحاربة والمحارب

لا شلك أن عمل المحدثين يستحق التقدير، ولكنه لم يضع في تقديره واعتباره أن الشلك العامة مقدة ومركبة و فا أبعاد عديدة وأن الفرد نفسه يمكن أن يكون - كما استكشف الفقهاء أقسهم ذلك - في ايان وكفر حكى أن الفس الإنسانية تتأثر بيا يفرض عليها من مؤرات، وقد شرحا في الفسوال الثالث العوامل الكاتسخة التي يفرضت نفسها فرضاً على المدينة ويمن مسحناً عن ظهور عالت الألوف من الأحاديث التي يقم بها كيار المحدثين يكالإمام أحد والبياخري ومسلم.. اليام مع أنه عالا بهمكن أن يدخل في عقل أي عقل أ

ومع أن هذه الأعماد المهولة قد ذهبت مع الربح، ولم يبق في أكبر موسوعات الحديث ما بين ٣ و مه ألف حديث، فإن هنذا كبرًا من هذا الأحاديث ملك طرفة نعو المراجع الحديثة لا لأنه موضع النقة، ولكن بنافع المواصل التي أشرنا إليها ولم يتع من أثرها أعظام مرجعين صحيح البخاري وصحيح مسلم فلاحظ بعض العلماء أن البخاري وسلم فيها ما يستحق للواخذة فها ربويانا عن إساعيل بن أي أويس، وهو من اتهم بالكذب، وقد احتجا بحديث إلا أنها لم يكثرا عنه.

قال الإمام يحيى بن معين فيه: المخلط يكذب ليس بشيء".

وقال النضر بن سلمة المرزوي: «ابن أبي أويس كذاب.

وقال ابن حزم في "المحلى" قال أبو الفتح الأزدي سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث.

وقال سلمة بن شبيب سمعت إسراعيل بن أبي أويس يقول: الربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيها بينهما.

قال الحافظ بن حجر في وتهذيب التيفذيب بعدان ذكر الأقوال المقدمة: «ولما هذا كان مراساجها في نسيت ثم انصلح، وأما الشيخان فلا يقن بهم أنهم أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على الساحيح من وفاة أطبر؟"الحد

وقيل إن البخاري لم يحرر حديث وقت سهاعه له، وإنها حرره بعد عودته إلى بخاري، ومن السلم به أن ذا ذاترة البخاري فوية، وهذا أمر معروف، ولكنه لا يجول دون تطرق سهو أو خطأه رجاء في مقدمة انتج الباري، أن أبا إسحاق إيراهيم بن أحمد المستعدة قال: «النسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحب عدد بن يوسف الفريري، فرأيت فيه أشياء لم مم وأشياء صيفة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم فا، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض،

وقيل إنه خرج لأربعهائة ويضعة وثلاثين رجلاً منهم ثهانون متصفون بالضعف.

(١) أسباب اختلاف للحدثين للأستاذ خلدون الأحدب النار السعودية، جدة، ص ٢٤، ج ١.

أما صحيح مسلم فحسبك أنه تضمن حديث خلق الشربة يوم السبت وحديث قول أبي سفيان لما أسلم، أريد أن أزوجك أم حبيبة.. إلخ.

وحديث صلاة الرسول صلاة الكسوف بثلاث ركعات، وهذه كلها لا أصل لها. أما مالك قتالوا عنه كل من روى عنه مالك ثقة إلا عبد الكريم بن أبي المخارق أما أمة.

و اعتقار الحَافظ بن عبد البر عن رواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق بقوله: وهيا إوى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهر مجمع على ضعفه وترك لأنه لم يعرفه إذا لم يكن من أهل بلده وكان حسن السمت والصلاة، ففره ذلك شه ولم يدخل في كتابه من حكم القوده!".

على أن هذه الملاحظات للأسلاف لاتعد شيئاً مذكوراً أمام ما لاحظناه في تتابتا الخبريد البخاري ومسلم من الأحلوب التي لا كناريم، إذ وجدانا ما بزيده على مائة حديث تدخل في تعير 9 لا تأثيرم، منها أحاديث تحس فات الله تعالى، أو تمثل بعصمة الرسول، أو تتال من القرآت الكريمي، الإنج عابدال الإخلاف ما بين تقديستند إلى معارف العصر الحديث التي لم يكن للأسلاف حظ فيها، وكيف أمها تكشف عها لم يو مدولاء الأسلاف.

وأما الحاكم بن عبدالله صاحب اللستدرك؛ فلعله أكثر الناس حاجة إلى من يستدرك عبداً القال الإسام الليني في الناياني في شرح فلما أية عنه: وقد عرف تسلطه وقصحيحه الأحاجيت القصيفة بن لل قرض موغة ، وقال الإمام بن حرجة في كابدا المطلس المتعروب في فقال الأحاج أي عبد فضائل الأيام والشهورة: يجب عل أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أي عبد الله بالإنكار القساط فظاهر السقط، وقد فقل عن ذلك كثير عن جاءوا بعده وقلمه

وقال الحافظ سراج الدين البلقيني: «وما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيحه بنبغي أن يتوقف فيه فإنه فيه الضعيف والموضوعات.

قال الذهبي عن الحاكم: صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك، فيأ أدري هل خفيت عليه؟ فيا هو بمن يجهل ذلك، وإن علم فهو

<sup>(</sup>١) الموجع السابق، ص ١١٣ ، ج ١.

خيانة عظيمة، وحمل ذلك ابن حجر على حصول تغير وغفلة له في آخر عمره أثناء تأليف المستدرك. ا.هـ.

ونص الذهبي على أن "ربع الكتاب عن أحاديث ضعيفة وبينها نحو مائة حديث موضوع الف..

قال الكوثري: «وهذا أعدم الانتفاع بالكتاب لمن هو غير أهل للتمييز من الروايات والأسانيده (١٠٠).

وقبل إن الحاكم صنف المستدرك في أواخر عموه، وقد حصلت له غفلة. وأنه إنها مردالكالب لينجاه عاجميلة المتقرد قبل في مثل هذا أي وقاة المؤلف قبل تبييض تكاه ومراجمته المراجمة الأخيرة - على البخاري، وعلى مسند أحمد وما ألحق في من زيادات بمثل الله وراويه القطيعي.

أما السُّنن الأربعة: أي سُّنن الإمام أي داود، والتَّرمذي، والنساني، وإبن ماجة فإن فيها الصحيح والحسن والضعيف والمتكر. وقبل إن أبا داود بخرج أحاديث عن الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل ابن

لهيعة وصالح مولى التواأمة"، وعيدالله بن عمدين عقيل، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودلم بن صالح وغيرهم، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم وينابعه في الاحتجاج مهم، بل ينظر هل لذلك الخديث منابع فيخشد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ لاسبها إن كان غالفاً لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر.

وقد يخرج لمن هر أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن وجيه، وصدقه الدقيقي وعنهاذ بن واقد العمري، ومحمد بن عبد الرحن البيلماني، وأبي جناب الكلبي، وسلميان بن أرقم، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وأشالهم من المتروكين.

كذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أساؤهم "".

<sup>(</sup>١) مقالات الكوثري، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) التوامدة هي ابنة أمية بن خلف الجمحي، وسميت يذلك لأنها كانت مع أحمت لها في يطن واحد. (٣) أسباب اختلاف المحدثين، ص ١٩٦، ج ٢.

وعن سُسن الترمذي، قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الترمذي: \*جامعة اقاضي له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشده ونفسه في التضعيف رخوا.

وإن كان كثير من أنمة الحديث يرون أن السبب في نقد الترمذي يعود إلى اصطلاحاته ما يين اصحيح غريب، و احسن صحيح، و احسن غريب، و احسن صحيح غريب، ها أوقع قراءه في حيرة.

أما النسائي فالمشتهر من أسنته هو الملجتين المشتهر بين الناس بسُسن النسائي. والمفروض أن النسائي انتقاء من أسنته الكبرى، وأنه أغفل نقل أبواب كاملة مثل «كتاب التفسير»، و«كتاب الرقائق» و«كتاب فضائل القرآن».

ومع أن النساني من المتشددين، وأن معظم للجتبي من الصحيح، فقد قبل إن قيه أحاديث شعيفية قد حكم النسائي نقسه على بعضها بالشعف ورجود الفسيف قيه مشهور عندالمغاء مقرره وإن كان قليلاً جدًا بالنسبة للصحيح، وقد قال عنه الشركالي: اولم مصنفات كثيرة في أحاديث والعلل منها السنن وهي أقل السنن الأوبعة بعد الصحيح، حليثاً ضيفًا،

ومع ما قبل عن تشدده فقد روي عنه الا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركمه، ويقول ابن الصلاح عن النسائين: إن النسائي يخرج أحاديث من لم يحمع على تركمه فإنه أراد إجافاً خاصاء فإذا وثل عبد الرحن بن مهدي الراوي وضعفه يجى القبائق فالا لا يزل لما عن فدر تشدد عص.

والتأمان ماجة، فقد قال الحافظ بن حجر اكتابه في السُنن جامع جيد كثير الأبواب والتأماني فيه حادثيت ضميفة جدًا حتى بلغني أن الذي كان يقول «مهها الفرد بدخير فيه فهو ضعيف غالبًا وليس الأمر في ذلك عل إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة فقيه أحاديث كيرة منكرة ورافة تعالى للسنمان،

قال الشيخ السباعي في كتابه السُنة؛ ص٥٥، الطبقة التانية، و امُسنن ابن ماجة دون السُنن الثلاثة في الدرجة، قال السيوطي في شرح للجتين، "تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيد، وداود بن المحرِّ وعبد الوهاب بن الضحاك وغيرهم؟.

谷 谷 谷

وعكست الاختلافات في هذه المراجع الاختلافات في الحكم على عدد من الأحاديث التي اكتسبت شهرة مدوية، واعتبرت من دعاثم الإسلام.

فحديث معاذبن جبل المشهور، عندما أرسله الرسول إلى اليمن قاضيًا وسأله بم كيم و قاجاب بالقرآن، وعندما سأله فإن أنجيد؟ قان فيست فرسوله قال: فإن الجديد؟ قال: أجتهد رأيي و لا آلو، هذا الحديث الذي اعتبره الأسيلون حجر الزاروية الذي قامت عليه أصول الفقة بسنادة ضعيف، قال عند الألياني وإن احتجوا، به أصول الأخبيلي وإن الجوزي والعراقي (نافظ صفحاني والدارقطني وعبد الحق الأخبيلي وإن الجوزي والعراقي (نافظ صفحان المصابح، حديث وتم ١٣٧٧، طبح المكتب الإسلامي، ج ٢ مص ١٠٠٠، وقال الترمذي عند لا تعرفه إلا من هذا الوجه بإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريع، وقال هذا حديث باطل جاء

وقال الشيخ زهر شاريش صاحب الكتب الإسلامي وهر أحد السليني البارزون: وهذا الحديث عاد اشتهر صند الأصولين والفقهاء في المصور المتأخرة من أن الأشه الأراقل بمعدوه أصاف؟ لأن في منته ما أمشئها الأصناذ المؤلفة به من جمل الشنة في الموجة الثانية من حيث التشريع مع أن الشنة شفية القرآن دهو تشريع واحد لا يمثر في ينها بوجه من الوجوه بل إن الشنة فاضية على الكتاب وهو عطاح إليها به وقد جاء هذا القرق في منش تبلغا على المارة ليال معين معاذقي كتابنا «حرية الاعتقاد في الإسلام» ص ٣٧، الذي أعاد الكتب الإسلامي طبعه.

وفي مقابل هذه الشنشنة الحديثية، فإن الإمام ابن القيم دافع عن الحديث دفاعًا حارًا، وتعرض وهو بصدد ذلك لبعض الأحاديث التي تُحفظ عليها المحدثون وتلقتها الأمة بقبول، وسنشير إلى بعضها فيها سيلي.

وها هي ذي وجهة نظر ابن القيم التي أوردها في إعلام الموقعين عن هذا الحديث: إنه (أي الحديث) وإن كان عن غير مسمين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك ... لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث ابن عمرو عن جاعة من اصحاب معاذ لا عن واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولوسعي، كيف وشهرة أصحاب معاذ البلمة والدين والفشل والمستث بالحل الذي يتفقى ولا يعرف في أصحابه من أفاضل المنهي المناسبة والإعاد المناسبة عن المناسبة عن المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة وقد قبل المناسبة إذا وابت شمية في إسناد حديث فاشده يديك بعد، قال أبو بكر الحطيب، وقد قبل إن عبادة بن أنس روام عن عبد الرحمن بن غنم عن به فوقتنا بذلك على صحته عندهم، كما وقتنا على صحتة قول الرسول يختلا المناسبة ال

في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وقوله: الدية على العاقلة، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة عنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جبكا غنسوا عن طلب

الإسناد لمه.
وأشهر الأحاديث الواردة في زي المرأة وعدة القوم في الكشف عن الوجه والكفين
هو المقديث المردي عن عائشة أن اسابه اختجياه دخلت على رسول الله يجه وطلحة
يتاب وقاق ناعرض عنها، وقال: يا أسياء إن المرأة إذا بغت المعيض لم يصلح المرى
برى منها إلا هذا، ولمذار إلى ربيه وتفه الى عنه أبو واود هذا موسل خالد
بن دريك لم يدرك عائشة، قال بن القطان ومع مذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري
وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبد الرحن البعري نزيل مدشق مول بني الشفر تكلم
في غير واحدد وقال ابن عدي في «الكامل» هذا حديث لا أعلم رواه عن تخادة غير
محميد بن يشير، وقال في هرة عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدلاً من عاشة (انظر
تصب الرابة ص 1744 ح 17).

وما اشتهر على أنسنة الناس من حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، قالوا روي بهذه الصيغة، كما روي بصيغة «ادرءوا الحدود بين المسلمين ما استطحتم، فإن وجدتم غربجًا فخلوا مسيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، عن عائشة، قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي أخرجه أبو أحمد بن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجُزيرة من رواية ابن فيمة وفي أخديش، والحديث الأول مرقوع وموقوف وفيه راو واده وقال البخاري متكر الحديث فاتب، والتابي مرسل في سنده من لا يعرف (فيض القدير ص ۱۷۲ و ۱۲۸ ج أول)، وأورد الزخي في نصب والرائم غاراته بالمنافق الادروا الحدود، عن عاشت ومن حديث على مورج حديث أبي هريرة وضعف الاتين، بينها سكت عن الثالث وهو عن أبي هريرة حداثنا إسحاق ابن أبي أسرائيل أننا وكم حدثني إبراهم بن الشغل المخروص عن سجد المقري عن أبي مريرة قال: قال رسول الله عيدة ادروا الحدود ما استطحى. النهي ورواه ابن ماجه في منته حدثنا عبد أنه برا الجراح ثنا وكبي به موفوعًا ادادموا الحدود ما وجدتم غا

قال صاحب القبر المبادية على الخبيث له طرق كلها ضعيفة الكن روى بن أبي شبية من حديث إراهيم النخبي عن عمد ماران اخطاق يقر الداد وبالشبهات أحب إلى من أقبعها بالشبهات، وكذا أخرجه بن حزم في الاقصال بسند صحيح، وجاء في نصب الرابة قال عليه السلام؛ الدورا الخدود بالشبهات،

قلت غريب بدأ اللفظ وذكراته في الخلافيات للبيهقي عن على، وفي مستد أي حتيفة من اين شابى، وأصبح اين أي شية في مصنف حدثنا هشيم عن منصور عن الخارث عن إيراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات. التهي

حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أن معاذاً وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه.. انتهى. .

وأخرج عن الزهري قال: "ادفعوا الحدود بكل شبهة".. انتهي.

وأخرج الدارقطني في سننه حديث عمرو بن شعيب وهو معلول بإسحاق بن أبي فروة فإنه منروك (نصب الراية، باب الوطأ يوجب الحد، ص ٣٣٣، ج ٣).

والحديث الذي يعتمدون عليه في تحريم ربا القروض كافة اكل قرض جو منفعة فهو رداله مرف لصاحب فيض القدير بالنصف، وقال السخاوي إسناده ساقط، وأقبل القرار في سوار بن مصحب، قال الذهبي قال أحد والدارقطني متروك (فيض القدير في شرح الجامع الصغير للمناوي، ص ۱۲۸ج ع كا، أما حديث (الصلاة عهاد الدور)؛ فقد قال عنه صاحب (فييز الطيب من الجيبث): ورواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن عدر به مرفوغًا وأوروه صاحب الوسيطه قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط «إنه غير معروف» وقال التووي في التقيع «منكر الأصراء من ٢٧ ، فقيز الطيب من الجيبت).

وحديث (الفاتل لا برث) الذي يرسي مبدأ هامًا في موضوعه رمز له صاحب (فيضالقدي) بالمصحف, وقال: قال التراكبية لا يصحف لا يعرف إلا من هذا الوجه، فال الذي موقع المالية عن المالية من المالية وقال المراكبية إصحاق لا يحتب الله بن أبي فروة قال السائلي : مربر وقال وقال الليميةي: إصحاق لا يحتب به وقال مرة هو واه و لكن أن شواهد يتقويه وقال ابن حجر في تخريج المختصر: رواه النسائي من حديث أي هربرة وفيه إسحاق بن أيه لووة قال النسائي متروك للا يتجرّل من الوسط أخرجه الترمذي وقال الرسط من ١٣٥٠ ع ٤٤ وقد قال أحمد عن إسحاق؛ لا يكتب حديثه، ولا تحل الرواية عد.

وحديث (إن الله وضع من أمتي الخطأ والنسبان وما استكرهوا عليه)، قبل عنه رواه ابن ماجة عن ابن عباس باستاد ضعيف على ما قاله الراهي، وقرزع، وقال السيوطي في الأشبه إنه حسن وقال في موضع آخر له شسواهد تقويه تقضي لمه بالصحة، أي فهو حسن للآنه صحيح لغرو، وقال المناوي في النسبر شرح الجامع الصغير، ج ١٠ ص ٢٢٦ حديد جليل جليل ينهي أن يعد نصف الإسلام.

## الفصل الخامس **جناية قبيلة (حدثنا)**

## أولاً؛ على العقيدة؛

العقيدة في كل دين هي واسطة العقد، وهي التي تميز الأدبان عن المذاهب والنظريات المشقدة، وثميل كل الأحيان تدور حول الألومية، فالأدبان على اختلافها تدور حول الألفية، وقالم يكون المشيئ أن مطالبة على المورد أو بعرور ملايين السيئن النظريا العشوائي أمشر في النهاية عن اختلق الإلسان» مذا ما ترفضه الأدبان ولا تؤمن أن مطالبة المؤمنة والقدرة بواهدة ومدى لا يمكن للعقل البشري أن يتصورهما، وأنه أتامه لحكمة وربط بن أجزاته من الناموسية الدولية عن المؤمنة عن للجرات الالابائية بقوائين يظلمها ويسيرها وكول دون انفلاجها، وأنه خلق المؤمنة حتى للحرات الالابائية بقوائين يظلمها ويسيرها وكول دون انفلاجها، المؤمنة المؤمنة المؤمنة والإدادة، كما أنه أوجد المختص الإنسان كأسمي غلوق حي وزوده بالعقل أهواء وإفساد عبر عنها المختم الإنسان كأسمية المؤمنة الإندام، ويميز الألوارة من الضعية .

ويقدر ما تكون فكرة "الله" واضحة قوية يتجاوب ممها القلب ويتقبلها العقل كلم كان الدين قويًا، وكلم كان قوة تقدم وتنظيم للمجتمع، ويقدر ما تكون الفكرة مبهمة أو ملفقة كلم انعكس ذلك على إيهان المؤمن، فيبسدو فلقاً مضطربًا غير متهاسك.

وإذا نظرنا إلى الإله الأول لليهود اياهوا الوجدناه إنمًا لا يهمه في الكون إلا بني إسرائيل، فيمدهم أرضًا من النيل للفرات، كأن هذه أرض خالية يمكن أن يعهد بها إلى قبيل من الناس، ولرأيناه شمَّالًا يغضب على بني إسرائيل لمخالفاتهم، ولكنه يعود دائلًا فيسط وضاء عليهم وهو يمتحهم الاحياز على العلمان، وأنهم الجنس المختار الشميز عن الناس جيفًا.. إلغ، وهو إله غيور يفقد النفوب في الجيل الرابع من الأبناء، إننا تبعد أن هذه الصفات انتكست على الإيان اليهودي، وعلى الجنس اليهودي، وعلى التاريخ اليهودي، ولا ينفي هذا أن يوجد في الجنس أوباع وغثرعون وفنانون.. إلغ، لأن المهود لا ينفي الحضوس و لكن يقلل الخصوص خصوصًا.

وقد تحل أديان مشكلة الألوهية بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، وأن كل واحد منها يمعل في أحتصاصات، وهذا يمكن أن يكون تصويرًا إنسائيا، لأمر يمدو واقفًا، ولكن لا يمرق بالطبع لل فكرة الألوهية، وما ينبغي شا قدوة فضلاً عن أن عمل كل إله يمكن أن يلغى الإله الأخر. يمكن أن يلغى الإله الأخر.

في أديان أخرى تدخل اللاهوت بحيث أصبح التوصل إلى فكرة الله عملية مستعصية لابد أن تعلم، أو أنها تعد من الأسرار.. إلخ.

ويتطلب هذا عادة إقامة مؤمسة دينية قوية -هي الكنيسة -هي الني تتولى وحدها تفسير الدين وحل الغازه ورموزه، ومعرقة أسرار الكنيسة السبعة، ويكون لها سلطة الحرمان لمن يشذ عن حكمها بحيث يصبح الدين عمليًا وأصوليًا في يد الكنيسة.

ويقدم الإسلام الله أفضل عرض، وهو بالطبع يقوم على أساس التوحيده ولكن هذا لا ينفي أن يكون فه تعلل صفات عبر عنها في القرآن، فالف تعالى هو رهز العلميه ورمز العلميه ورمز العلميه ورمز العلمية ورمز العلمية وهو المذي جعل الإنسان خليفة له على الأرض، فيفه يهب أن تذكر بعانب التوحيد الذي قدمه الرسول، وجاه في أحاديث ثابتة أن العقدة هي أحاديث ثابتة أن العقدة هي العقدة على هو الترفي العقدة خيره وشره، هذا هو التعريف الكترف التعريف الكترة على هو التعريف الكترف التعريف الكترف الكترف الكترف الكترف الكترف الإسلام المناسبة على الالترف التعريف الكترف التعريف الكترف ال

جاءت قبيلة «حدثنا» وبالذات فخذ من هذه القبيلة يمكن أن نطلق عليه «الوهاي»، فحقق العقيلة تحقيقاً فقيقاً وقتاب عن أسرارها وخوافيا» بحيث توصل إلى أن هناك أمورا التوخذيساطة في جين أمها تقصد شركاً أكبر وشركاً أصغره والأول يتجر صاحبه من الملقة، والثاني يجعل إيانه على حرف، وهي تفرض على كل واحد الفلاح في حقافه والعامل أمام أكنه، والمؤقف على مكتبد العلم بها والإيان بها، وأن ينبذ من يخالفها بالكتر، وإذا لم يقمل يصبح هو نفسه كاتراً. يدور التعريف الوهابي لحقيقة الألوهية في الإسلام على محور رئيسي هو «التوحيد» وأن هذا التوحيد يستبعد كل ما عدا الله ويستبعد أي شيء يشترك مع الله، وسنعرض فيها يلي نهاذج لها:

جاء في كتاب االتوحيد، للشيخ محمد عبد الرهاب مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السُنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسُنة وذلك أنهم يؤمنون بالله وملالكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود، المتفرد بكل كمال فيعبدونه وحده، مخلصين له الدين.

وأنه المألوه المعبود الموحد القصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فرقة شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وأنه الحل الأعل بكل معنى واعتبار، علم الذات وعلو القدر، وعلو القهر.

وأنه على العرش استوى، استواء يليق بعظمته وجلاله، ومع علوه المطلق وفوقيته،

فعلمه عيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه، يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب. وأنه الغني بذاته عن جميع غلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاده عايجناجون

إليه في جبع الأوقات، ولا غَنَى لأُحد عنه طرقة عين، وهو الرءوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. ومن رحته أنه ينز لكإ لبلة إلى السياء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقي ذلك

الليل الآخر. في قبل لا أسأل عن عبديل سعيد عادي غري. الليل الآخر. في قبل لا أسأل عن عبادي غري. عن ذا اللذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرن بأغفر له، حتى يطلع الفجر، فهو ينزل كل يشاء، ويفعل كما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة الثامة في شـرعه وقدره، فيا خلق شيئًا عبثًا، ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم.

وأنه التواب العفو الغفور، يقبل التوبة من عباده ويعفسو عن السيئات، ويغفر الذنوب العظيمة للتاثيين والمستغفرين والمتيين. وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكوين من فضله. ويصفونه بها وصف به نفسه ووصفه به رسوله على من الصفات الذاتية، كالحياة

ويصفونه بها وصف به نفسه ووصفه به رسوله \$5 من الصفات الذاتبه فاخياه الكاملة، والسمع والبصر، وكمال القدرة والعظمة والكبرياء، والمجد والجلال والجمال، والحمد المطلق.

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا، والسخط والكلام. وأنه يتكلم بها يشاء كيف يشاء، وكلهاته لا تنفد ولا تبيد.

وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وأنه لم يزل و لا يزال موصوفاً بأنه: يفعل ما يريد ويتكلم بها شاء، ويحكم على عباده

بأحكامه القدرية. وأحكامه الشسرعية، وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالك، ومن سواه علوك عكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. ويؤمنون يا جاه به الكتاب وتواترت به الشنة، إن المؤمنين يرون ربهم تعالى عياناً

جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. وأن من مات على غير الإيهان والتوحيد فهو خلد في نار جهنم أبدًا، وأن أرباب

الكبائر إذا ماتوا على غير توية ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا تسفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحمد في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان إلا خرج منها.

ما وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعالما، وأعهال الجوارج وأقوال اللسان، فمن قام بها على الروحه الأكمال، فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب، ومن التقمي منها شيئا تقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وقعل الحرد ويرتقص بالمصبة والشر.

#### فصل

ويشهدون أن عمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالمدى ودين الحق ليظهوه على الدين كلمه وأنه أولى بالمؤمنين من القسمجه وهو مخاتم اللبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرًا! ونفيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسرائجا منزًا أرسله بصلاح الدين وصلاح الشابد وليقوم AT الحالق بعبادة الله ويستعيزوا برزقه على ذلك. ويعلمون أنه أعلم الحالق واصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون عجته على محبة الحالق كلهم ويجهونه في أضاف بينهم وفروهه، ويقدمون قوله وعديه على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن ألف جمع له من الفضائل والحصائص والكيالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الحالق فقاماً وأعظمهم جاماً، وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خبر إلا دل أمته عليه ولا شريالا حدودهم عنه.

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله، وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله.

ويؤمنون بالقدر كله، وأن جيع أعيال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله، وجرى به قلمه، وقدات أنها مشيته، وتعلقت بها حكتت، حيث خلق للماد قدوة وإرادة نفع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيتهم، لم يجبرهم على شيء منها، بل جعلهم غنارين ها، وخص المؤمنين بان حيب اليهم الإيهان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والمعيان بعدله وحكت،

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الديس، جهاد العملم والحجة، وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل محكن ومستطاع.

ويؤمنون بأن أفضل الأسم أمة عمدة كلاة والضلهم أصحاب وسول الله كالله، خصورات الخلف الداميين والصفرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر. ويعمة الرضوان والسابقين الأولين من المهاجرين والانصار، فيجون الصحابة، ويدينون فه بذلك. وينشرون عاستهم وسكتون هما قرال عن مساولهم.

ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأقمة العدل، ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من النسك والشرك والشقاق وصوء الأخلاق، وأن يتبتهم على دين نبيهم إلى الميات.

اهذه الأصول الكلية، بها يؤمنون، ولها يعتقدون، وإليها يدعون؛ انتهى.

وهناك تعريف موجز للإمام أحمد في عقيدة أهل النسّنة التي رواها الإصعادي : معلمه هذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل النسّنة النسبكين بعروقها العروفين بها القندي بهم فيها من لفدن أصحاب النبي ﷺ لكل يوسا هذا، وأو تركنت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو سيتم خارج من الجاعة، وقال عن منجح السنة وسيل الحق.

وأهم المسائل التي نص عليها أنمة الأسنة في معتقداتهم وخالفوا بها أهل البدع هي: مسألة الإيمان، وأنه قبول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصبة خلافًا للمرجعة الذين لا يعدون العمل من الإيمان وينفون عنه الزيادة والتقصال، وللخوارج الذين يكفرون بالذنب.

ومسألة القدر وإثبات القـــدر خيره وشره من الله ــعز وجل ــ خلافًا للقدرية وللجبرية.

ومسألة إثبات الصفات قه عز وجل كها وردت في القرآن والسُّنة وإمرارها كها جاءت من غير تكيف و لا تمثيل، خلافًا للمتكلمين أصحاب مناهج التحريف والتأويل الفاسد، وللمشبهة الذين مثلوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين.

و مسألة القرآن وأنه كلام ألله عز رجل منه بدأ وإليه يمود، وإثبات صفة الكلام شد عز وجل ــ خلاق للمعزلة والجهيمة الليين يقرن صفة الكلام يهقولون: القرآن خلوق وللاشامة اللين يقولون بيده الكلام النشيق والكلام اللقظي، فيتبرن الأول وينفون الثان عن ألف حور جل- فيتنهين مع إلى القول، بخلق القرآن.

ومسائل الشفاعة والخوض وعذاب القبر ورؤية الله ـعز وجل ـ يوم القيامة، خلافًا لأهل البدع الفين يقولون: إن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، ويزعمون أن هذه السُسنن لم تشت نالصم حر المتواترة.

ومسألة فضائل الصحابة وأهل البيت والجماعة، وغيرها من المسائل عدها أهل السُنة أصو لا للسُنة، فمن خالف في واحدة منها منهج أهل السُنة والجماعة خرج عن الجماعة، ونسب إلى المدعة والضلالة؛ وعما يقدمونه أيضًا إيضاحًا للدقيدة السليدة أن «أهل السُّنة والحَجاعة من أصحاب التي ومن بعدهم يؤمنون بأن صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسُّنة صفات حقيقة لا مجازية، ولذلك يقولون عن صفة البدين هذهب أهل السُّنة و الحَجاعاته إن قه تعالى بدين التين وبعتقدون أنها يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى ولا مخاللان يدتي المخلوقين وهي من صفات الله تعالى الذاتية الثابة له بالكتاب والسُّنة وإجماع السلق لم

الغريب في الأمر أنهم يتكرون التفويض، أي الذين يقولون تؤمن بالصفات الواودة المسوس، لكن لا تتبت المعنى الذي يدل عليه لقط الصفة وإنا نقوض علم معناه إلى الله تعالى فقد قالوا هذا مذهب حادث بعد القرون القضلة والسلف بريتون معه فقد توافرت الأقوال عن السلف بإليات معاني الصفات، وتفويضهم الكيفية بل علم الله، عور ديل.

ويستدلون على ذلك بها قاله الحافظ الذهبي الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتابه «السفوة من (1777) في ترجة القافعي إلي يعلى: «الشاخرود من أهل النظر أي أهل الكارم قانوا مقالة كولندة ما علمت أحدًا ميشهيد، قالوا: هذه الصفات قر كها جاءت ولا تؤول مع اعتفاد أن ظاهر عا غير مراده.

وقال علامة المند عمد صديق خان في وقطف الشرء من (60) بعد ذكره للمب المؤضفة وذكره المثل بعضهم أن الطويض مو طريقة السلف ثال: «قياد المثلثان من أجها الناس بعيدة السلف، وأصلهم عن المدى، وقد تضمن هذا الطن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة وكبار اللفين كانوا أعلم الأنم على، وأنقههم فها، وأصنهم عملا، وأتبهم مُستًا، ولازم هذا الطن أن الرسول الله كان يتكلم بذلك ولا يعلم معاد، وهر خطا عظيم وجسارة قيمية تموذ بالله متهااً...

\* \* \*

وأضاف أهل السُّنة إلى الإيمان بالله ما جاء بالسُّنة أيضًا وليس القرآن فحسب،

 <sup>(</sup>١) كتاب تهقيب تسهيل العقيدة الإسلامية، تأليف عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، الرياض، من ص ٢٣٦ إلى ٣٦٠ بتصرف.

لأن السُّنة انفسر القرآن وتيين وتدل عليه وتعبر عنه " - كما قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية . وبالتالي فإن اما وصف الرسول به ربه \_ عز وجل - من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيهان بها كذلك.

و مدوا من هذا: الإيهان بعداب القرء فنجاء في «الإحياء»: «أن الإيهان بلا إله إلا الله لا يكتمل ما لم تقرن بها شهادة الرسوان قط والزام الحلق تصديقه في جمع ما أخير عنه لا يكتمل ما لم تقريرة و. أنه لا يقتيل لهان عبد حدى يومن بها أغير عنه بعد لمدرت، وأولد سنوال مكر و يكور، وهما خضات طبهان خاطان يقددان اللهد في قوره سوياته ذا روح وجسد، فيسألانه عن التوحيد والرسالة، ويقولان له: من ربك ؟ وما دينك؟ ومن نيسك ؟ هما فاتنا القرء وسوافها أول فئة بعد المؤت، وأن يؤمن بالميان القرء وأنه حق وحكمة وعدل على الجسم والروح على ما بشاء، وأن يؤمن بالميان أفي الكفين . والمسانان ومشته في النظمي أنه على طبيات السحوات والأرض. الخياء.

وجاه في العقيدة الواسطية الابن تيبية: (ومن الإيمان باليوم الأخر، الإيمان بكل ما أخير، الأيمان أخير إيمان الإيمان ما أخير، المؤيرة الإيمان الكرى، فنذاد الأرواح إلى الإيمان، الكرى، فنذاد الأرواح إلى الإيمان، ال

#### 0 0 0

فانظر كيف أن قبيلة «حدثنا» قدموا لنا العقيدة التي أوجزها الرسول في سطرين: «أن تؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره».

فحملت قبيلة احدثنا، العقيدة برؤية الله تعالى في الآخرة، والله تعالى يقول ﴿ لَا تُنْهُ رِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ (الأنعام: ١٠٠٣).

وحملت العقيدة الإيران بعذاب القبر، وحددت طريقة «الميزان ذو الكفتين واللسان»، و فرضت على العقيدة الإيران بالصفات، واستبعدت المجاز والتفويض، وأن فه تعالى بدين حقيقيتين لبستا كايدي التامي، دون أن يخطر ببلغم أن هذا هو عهل الشرك، وأضافت تشديدات تيجة لفهم مسيق فرض نفسه على الأيات، وذكرت أحاديث أخرى عديدة هذا الإيان بالعقيقة، وإن لم تقدم جديدا فيها أو إليها والأحاديث التي استندت إليها لا تصد للتقد والساءات

هل هناك أبسط وأجل من تحديد العقيدة الذي جاء به الرسول؟ فإذا أخطأ بعض الناس أو توهم فإننا لا تفرجه من ربقة الإيران، لأن هذا الحطأ أن يرقى إلى مستوى الإنكار أو النخي، وإنها هو يمود إلى الجهل والحطأ، وعندتذ ينه إلى خطله كلمة يكلمة ويرمان برسان يرتشي الأمر.

#### 10 W W

# ثانيًا؛ على القرآن؛

تتجل جناية قيسلة «مداتنا» على القبر آن الكريم في ما قدمته من تضير للقرآن» وقد رات قيلة «مدائنا أذا ابن عباس هر حبر الأسلام وترضانا القرآن و ملاق تضير المهم بأقواله» ومع ذلك قفقة قال السيد وشيد وضيع لا يسمح لأنه مروي من طريق الكاتفايون الوضاعون كالكلبي والسدي ومقاتل بن سليانا»، وذكر ذلك الحافظ السيوطي وسيقه الموضاع كالكلبي والسدي ومقاتل بن سليانا»، وذكر ذلك الحافظ السيوطي وسيقه إليه خيخ الإسلام ابن تيمية بل إن رواية هؤلاء وأضرام التضير عنه ومن غيره هي القصودة من قول الإمام أحد رجه انه تمال تلالات كتب لا أصل لما القازي والملاحم والتضيرة والمهاز أنه أواد كتابا غضوصة في هذه الماني الملائلة غير معملاء عليا لندم عدالة ناتليها ولؤيادة القصاص فيها وذكر وامنها تضير هؤلاء بل تقوا عن الإمام أنه قالى في تضيره من الأحاديث الموضوعة لا يوثق يغضيره بالمأثور ومن هؤلاء المعلمي يقل في تفسيره عابلاً ورواد المعالية المنافية المعالية المعالية والمواحدة المعالية والمواحدة والمؤسودي والأوطرية والمعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية والمواحدة والمواحدة والمحالية المعالية والمعالية والمعالية المعالية والمواحدة والمعالية والمواحدة والمعالية والمعالية والمحالة المعالية والمعالية والمنافقة والمعالية والمحالية والمعالية والمعالية والمعالية والمعالية والإمام المعالية والمحالية والمحالة والمحالة والمعالية والمحالة والمحالة والمعالية والمحالة والمحا

وأهم من هذا ما ذكره ابن تيمية في تفسيره لسورة النور.

 <sup>(</sup>١) السيد محمد رشيد رضا ـ رحمه الله ـ في «المرحدة الإسلامية والأخوة الدينية» (نشرت في المجلد الثالث والوابع والسادس من المنار) ص ١١.

الإهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس التفسير فيها كثير من النفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم وقول على الله ورسوله بالرأي بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة ادبية.

«وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره فهذا نما لم يثبت ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيئا كثيرًا من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره فلابد من تصحيح النقل لنقوم الحجة (١٠٠٠).

وهذه الكلمات صريحة في أن كثيرًا من المقتولات عن السلف مكدوية عليهم وقول على الله ورسوله بالرأى المجرو بشيعة قباسية أو شيهة أتجية ومن بطالع تب التضير يجد الكثير ما يصدق عليه إطلاق الآراء، أو الاجتهادات الركيكة أو الاستشهادات الباطلة باليات من المستعر ما أنزل الله بها من سلطان.

رعا جاهت به قبيسلة احدثناتا أسبابا للنزول تضحك التكالى و وعده دولاته إلى مسرورة من أجل من (القرآن وأشخف الأنتران وتعييزا من إحدى الفترات الفضية المناب المناب المناب المناب ما يعبد إليه تحور الأبياء والفكرين، وأضفى الله تعالى طل بنه فيها من كرده ورطانيه ما يعبد إليه الأطل في سروة الفسمى، فجعلوا سبيها وجود جرو تحت مرير النبي، قال الحافظ ابن حجرة، قضة إليها جيريا يسبب الجرو مشهورة للكن كوبا سبب نزول الأية غريب، بل شاذم رود با في المصحيح» وما في المصحيح أفضل من هذا، ولكنه يعرض يطرية تهبط يرومة السروة وعمد للناسية ومناخها الشعبي وما توسي به عن معانا،.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النور لابن تيمية حققه وخرج أحاديثه محمد إبراهيم زايد وعبد المعلمي (دار الوعي -حلب) ص. ١٩ ١.١١ ١.

والنعال والسعف، فانظر كيف هوى هؤلاء بهذه الآية من روعة التقنين المحكم إلى بول حمار.

وكل ما جاء من أسياب النزول يصغر أمام ما جاء عن النسخ الذي يرفضه العقل، لأن الله تعالى يعلم كل فيء الماضي والخاصر والمستقبل للي يوم القيامة، وهو لا ينزل الآية الورم في سينين تصورها فينزل آية أخرى دن ذلك. هما نتي عين يرفضه الأطفال قبل الكبار، وإن في مي ينير العجب أكثر من أن توجد الآية وتقرأ، ثم يُدعى نسخها بالتم أخرى، وهناك المحجب المجاب نسخ ما يارتر وروايته أصلاً في القرآن مثل أية الرجم المزعوضة، وأغرب أن تنسخ بأية الحلقوا عليها آية السيف، قراية مائة أية من آيات السياحة والصفح وإحسان الماملة.

روص الإيمان بالنسخ درجة تصروها تملك الفكرة التي جادت في كتاب من أشهر الكتب عن الشعيد هو مناطق المرفان في تقايد من أشهر الكتب عن الشعيد هو مناطق المرفان في تفسير القرآن الشعيخ الروفاني: «إن أمنامه الإسلامية المساحة مسجودة طعنوا بها في صدر الدين الحنيف ونالوا من قامسية القرآن الكريم» وهد أحكموا قراد لشعيعة من سحروا عقول بعض وقد أحكموا قراد للشعيف من المساحة والمستحدرا وقول النسخ وهر والتي والمحدول في المجاهد الذين ركبوا له أخذن المراكب من تمحلات سائطة وتأويلات سائطة وتأويلات المتافدة والدين من تمحلات سائطة وتأويلات المتافدة والمستحدول عن سائلة الأداب من تمحلات سائطة وتأويلات المتافدة والدين في سائلة الأداب.

فهل الذين يقولون إن القرآن محكم هم الذين ينالون من اقدسية القرآن». أو هم الذين يعطلون المئات من آياته المثبتة وأوامره ونواهيه بدعاوى ثبت زيفها حتى من أنصار النسخ أنفسهم.

وأغرب من هذا وأعجب أن يجيزوا للسُنة أن تنسخ القرآن! بحجة أنها وحي اوهنا يصل الإغراض أن الغفلة بصاحبها إلى متهاها، وعندما يوفض الشافعي ذلك، فإن التقهه الشاخرين أنكو واعليه هذا ورأو أنه سقطة كبيرة، فقال الكبا الهراسي: «هفوات الكبار على أفتارهم ومن عد خطوه مظفر قدوه، وكان عبد الجبار بن أحد كثيرًا ما ينظر في ملحب الشافعي في الأصول والقروع، فلها وصل إلى هذا المؤضرة الأرجل كبير ولكن الحق أكبر منه انه، وتطلب الأمر أن يتحايل أنصار الشافعي للشافعي وأن يبحثوا عن محامل بحمل عليها كلامه حتى يمكن أن ينفق مع التيار الغالب الذي كان يجيز نسخ السُّنة للقرآن متعللين بتأويلات متعسفة.

#### 0 0 0

وأوردوا ما يمكن أن نقول إنه قطعة من اللغو في القرآن الذي أراده أعداه الإسلام وعجزواعنه، ولكنهم نالوا مرادهم بوضع أحاديث تنقص من القرآن.

١- قالت عائشة كان فيها أنزل عشر وضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوقى رسول الله ومن كا يقرأ من القرآن رواه الشيخان، قال السيوطي: "وقد تكلوما في قوف فومن كا يقرأ من القرآن، فإن ظاهره يفاه التلاوة وليس كذلك، وإجيب بأن المراد قادب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضًا ولم يليغ ذلك كل الناسل إلا بعد وفاة رسول الله، فقوى وبعض الناس يقروها وقال أبر موسى الأشعري: نزلت تهر وفعت، وقال مكين: مذا المثال فيه للسرخ غير مثلو والناسخ أيضًا غير متلو ولا أعلم له نظيرًا!.

٢ ـ ورووا عن ابن عمر أنه قال: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد
 ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر.

٣- وعن عانشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي مانتي آية فلما كتب عثمان
 المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن.

و من ذر بن حبيش قال لى أي بن كعب: كم تعد سورة الأحراب؟ قلت: التين
 و مسيمين آبة أو ثلاثة وسيمين آبة قال: إن كانت العدل سورة اللية, و إن كنا لقرأ أنها
 آيية الرجمة قلت: و ما آية الرجمة قال: إفازنا الشيخ والشيخة فارجوه اللية تكالا
 من الله وله عربة حكيم.

٥ ـ وعن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ هل أبي وهو ابن ثبانين سنة في مصحف عائشة: \* إِنَّ اللهُّ وَكَلاَئِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ بِمَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلَّمُوا تَسْلِيمًا، وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى، قالت: قبل أن يغير عنهان المساحف.

٦- وعن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليشي قال: كان رسول الله إذا أوحى إليه أثبتاه نعلمنا مما أوحي إليه، قال: فجنت ذات يوم فقال: إن الله يقول إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم وادنيا من ذهب لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له

- الثاني لأحب أن يكون الشالث ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
- ٧ وأخرج الحاكم في المستدوك من أيّ بن كعب قال. قال رسول الله: إن الله يأموني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ لم يكن الفين تعروا من ألما الكتاب والمشركين ومن هيئتها أن أن ان آدم سأل واديا من مال قاعليه سأل ثانيا وإن سأل ثانيا فأعليه سأل ثانيا ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله عل من تاب وأن الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا التصرائية ومن يحمل قان يكفره.
- ٨. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ماد ين سلمة عن عليّ بن زيد عن أي حرب بن أي الحبود عن أي موسى الأشمري قال: ترّلت سورة تعو براه أثم رفعت، وحقظت عنها أن الله سبويد هذا اللين، يأتوام لا خلافهم و لو أن لا ين أدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملاً جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
- وأخرج بن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: كنا نقرأ صورة نشبهها بإحدى
   المسبحات ما نسيناها غير أبي حفظت منها يا أبها الذين آمنوا لا تقولوا مالا تقعلون
   فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
- ١٠ ـ قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن عدي بن عـــدي قال عمر: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم، ثم قال لزيد بن ثابت كذلك قال: نعم.
- ١ حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحى حدثني بن أبي مليكة عن المسور بن خرمة قال: قال عمر لعبد الرحن بن عوف: ألم تجد فيها أنول علينا أن جاهدوا كها جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها، قال: سقطت فيها أسقط من القرآن.
- 17 حدثنا ابن أي مريم عن ابن فيعة عن يزيد بن عمرو المغافري عن أي سقيان الكلاعي أن سلمة بن غلاد الأنسادي قال فم ذات يوم، أخبرولي يأيين في القرآن لم يكنا في المستحدة للم غيروه وعندهم أبو الكلاد صعد بن مالك فقال ابن مسلمة: إن اللين آمنوا وهاجروا وجاهداي سبيل الله بالمواهم وأنشمهم الا أشروا أثنا المسلميون واللين أورهم ونشروهم وجاهلوا عنهم القرم اللين غضب الله عليهم أولئك تعلم نفس ما أعفى لهم من قرة أمين جزاه بها كانوا يعملون.

- 17 وأخرج الطيران في الكبير عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول
   الله فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف، فأصبحا
   غادين على رسول الله فذكرا ذلك له فقال: إنها عانسخ فالمواعنها.
- ١ وفي الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت يدعو على
   قاتليهم، قال أنس: نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا
   فرضي، عنا وأرضانا.
  - ١٥ ـ وفي المستدرك عن حذيفة قال: ما تقرءون ربعها يعني براءة.
- ٦١ ـ ورووا عن عبدالله بن زرير الغافقي أنه قال لعبد الملك بن مروان عن علي بن أبي طالب: اقتله على عبل بن أبي طالب: اقتله عليه الياد وسول الله ما علمتها أنت و لا أبوك اللهم إلياك اللهم إياك نعبد ولك تصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك بالكذار.

وملات قبيلة «حدثناه التفسير المأثور بالإسرائيليات وفي كتب التفسير الهامات وظلمات لا يتسمع المجال لذكر لزاج -نها وقد يكني لإعطاء التكرة المطلوبة أن تستشهد هنا بيعض ما جاء في قبص تكاب االإسرائيليات والموضوعات في كتب الطبيرة للأساط الدكتور عمد بن عمد أبو شهية:

الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت.
 الإسرائيليات في المسوخ من المخلوقات.

<sup>.</sup> (١) الإنقان في علوم القرآن للسيوطي، ج ٢، ص ٣٦، طبعة المعاهد ومكتبة محمود توفيق، ١٩٥٤ ـ ١٩٣٥.

\* الامم اثبليات في بناء الكعبة.

الإسرائيليات في قصة التابوت.

« التفسير الصحيح للسكينة.

الإسر اثبليات في قصة قتل داود جالوت.

«الإسر اليليات في قصص الأنبياء والأمم السابقة.

ته ما ورد في قصة آدم عليه السلام.

\* ما نسب إلى ابن آدم لما قتل أحدهما الآخر.

الشعر. السب إلى آدم من قول الشعر.

\* الإسرائيليات في عظم خلق الجبارين وخرافة عوج ابن عوف.

الإسرائيليات في قصة التيه.
 الاسرائيليات في المائدة التي طلبها الحواريون.

الإسرائيليات في سؤال موسى ربه الرؤية.

\* الاسم اثبليات في ألواح التوراة.

\* الاسر البليات وخرافات في بني إسر البل.

الإسرائيليات في نسبة الشرك إلى آدم وحواء.

الإمام ابن كثير.

الإسرائيليات في سفينة نوح.

الاسم اثبليات في قصة بوسف.

الإسرائيليات في شجرة طوبي.

الإسرائيليات في إفساد بني إسرائيل.

الكذب على رسول الله بنسبة هذه الإسرائيليات إليه.

\* الإسر اثبليات في قصة أصحاب الكهف.

\* الاسر ائبليات في قصة يأجوج ومأجوج. \* الإسر ائيليات في قصة بلقيس ملكة سبأ. الاسر اثيليات في قصة الذبيح وأنه إسحاق. الذبيح هو إسهاعيل عليه السلام. الإسر اثيليات في قصة إلياس عليه السلام. الإسر اليليات في قصة داود. الإسر اثيليات في قصة سليان. الإسرائيليات في قصة أيوب. « مقالة الإمام القاضي أبي بكر بن العربي، ٥ الإسر اثيليات في قصة إرم ذات العهاد. الإمر اثبليات فيما يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق. الدنيا. المعلق بعمر الدنيا. ٩ ما يتعلق بخلق الشمس والقمر. « ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية. الله ما ذكره المفسرون في الرعد والرق. أقوال الرسول عند سماع الرعد ورؤية البرق. # الصواعق. جبل قاف المزعوم وحدوث الزلازل.

\* الاسم اثبليات في تفسير (ن و القلم).

الاسم اثبليات في قصة ذي القرنين.

0 0 0

## ثالثاً: على الرسول ﷺ:

ارتكبت قبيلة احدثنا، جنايتين على الرسول ﷺ أحدهما عامة، والثانية خاصة.

أما الجريمة العامة فهي أنهم نسبوا إليه كل هذا الغثاء من الأحاديث، بل والخرافات فأساءوا إلى الفكر الإسلامي أجمع وحلوه بتلك المؤتفكات.

والثانية جريمة خاصة فانهم في حرصهم على الرواية والسند والأسباء الفصخمة مثل البخاري والحمد ومسلم استباده النيل من شخصية وكرامة فروا حديثاً محمر الموسل حتى كان برى أنه بأل النساء ولا بإنهين، وأن الذي قام بذلك بودي، وأخبر رسول الله تخذ عما عملمه فأرسل من أحضره و متناما وفض الشيخ محمد عبده هذا الحديث ورأه ماشا بعصمة الرسول تشخ قاموا عليه قومة رجل واحد.

 « وادعوا أن الرسول ﷺ تلى بعد «واللات والعزى» في سورة النجم «تلك الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن لترتجي» (١٠).

 وقالوا إن الرسول كان يطوف على نسانه جميعًا كل ليلة، وأنه أوتي قوة ثلاثين رجادً، وفاتهم أن قوة الرسل إنها تكون في شجاعة التبليغ وأمانة الأداه.

<sup>(</sup>١) أخرج بن أي حاتم وان النشار من طريق بسند صحيح عن سعيد بن جير قال: قرأ النبي 25 يسكة والنشخ و قبل بلغ و الزائمة اللائح و أشاري من وشاة الثالية الأنسري التي الشيطان على السنه وقالك الشارتين العلى وأن شفاعهم لمراكبي و قبل الشركون ما ذكر - المتنا يخير قبل اليوم.. فسيحدول مزرك وثما أرشكا بين كليلة ميز أرش أن الأرائح ( الخيرة ٢٠).

در ست دو-اسرست پرسيس بر ميدان و آخرچه البارا و رابن مردوية من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيها أحسبه، وقال لا يروى متمداً إلا بهذا الإسناد وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور .. و آخرجه البخاري من بابن عباس بسند نبه الواقدي وابن مردويه عن طريق الكلبي عن ابن أبي مسالح عن

ابن عباس وابن جرير من طريق العوقي عن ابن عباس. وأورده ابن إسحق في السيرة عن عمد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وابن جرير عن محمد بن قسر راد، أن ماتر عن السدى كالهديمين واحد.

وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبير الأولى قال الحافظ بن حجر ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً على أن لها طريقين صحيحين موسلين

ب والمحلف ويجد والصديق وم مشرق من هن الم والمحلف المستقدم على المجارة المحلون مستهدم وطنين. أخرجهها ابن جوره الحقدما من طريق أزهري عن أبي يكر بن عبد الرحم بن الحارث مشام والأخر باطلة ولا أصل شا.

وليس أدل على مذه الماحكة في رواية كان هناك من الشواهد ما يدحضها، ولكن المحدثين أكدوها كأن ذلك من مفاخر الرسول ﷺ.

\$ وزعموا أن حفصة استأذنت لزيارة أهلها فلها انصرفت أرسل النبي إلى مارية فجاءت فوطأها، وعادت حفصة وثارت وقالت: أي رسول الله في يومي وعلى فراشي فحرم مارية على نفسه وأمرها أن تكتم الأمر، ولكنها لم تفعل (١٠).

التحقيق غير ذلك (٢).

وادعو أن سُنة الرسول تنسخ القرآن، وقدموا على لسانه أحاديث تنسخ مثات الآيات وأسباب نزول هزيلة تثير السخرية.

وادعو أن الرسول نبي الملحمة، وأن رزقه بين أطراف رمحه وسيفه، والله تعالى
 جعله ارْحَمَّ لِلْعَالَمِنَّ؟

## رابغًا، على المسلم التمطي،

هناك جانب هام من جناية قبيلة «حدثناه لم يُعن به الكتاب والمؤرخون، ذلك هو أن قبيلة «حدثنا» هي التي فرضت الشخصية التعطية للمسلم بصورة تجعلها الأسوا، وأنها تجعله الذي ينظر داتا إلى المواه. إلى الماضي إلى السلت، ولا يظر أبنا إلى الأمام. إلى المشتفل، وهو الذي يسير مطرقاً متكراً حتى لا يتهم بخيلاً، أو يظل إلى اساء، وهو يما حياته الورمية بصورة الاستيقاظ من الذوج يتلاؤد دعه الصياح في جير إلى الحام

<sup>(</sup>۱) أوروت كتب الطبير سيا آخر أدمي للقول هو أن الرسول إلى فريد مسلاً هند زينه بت جعره. قارب هاشد وخصفه برمودة ان بقل الرسول إلى همتا بالهويات الربت معالى الرود به والم المراقع المالية الموجود والم الموجود الموجود الموجود والموجود الموجود الموجود والموجود الموجود الموجود والموجود الموجود الموج

<sup>(؟)</sup> أيشت قرامة قام بها أحد الصحفين بمراجعة ستوات ميلاد عائشة وأفتها أسياه وكذلك ميلاد فاطمة الزهراء ما يشت أن سنها عنما تورجها الرسول كان ١٨ سنة وتشرت في جويفة اللوم السابع» العدد التجريبي في ١٥/٧//١٠ وتلك القرية الليم جاءت في البغاري اهترت عا لاختلاف فيه وصنا العلوم للجيميم وكانت من أكبر ما شوه صورة الرسول الإقافي أخلاج.

فيدخله بقدمه البسري ليقضي حاجت ثم ليتوضأ ليصلي ركعتي الضحي، إن كان قد حماه الركوب حتى يصبل إلى مكان عمله، وإذا أذن الظهر وأويست السلاة ترك حماه الركوب حتى يصل إلى مكان عمله، وإذا أذن الظهر وأويست السلاة ترك شيء في ينديه ولر كان أمامه طلور طويل يتغلز إماء مسائله وهرع إلى المسجد ليصلي الظهره وما توصي به قبلة «مثلثا» همن نقل، ويعرده متاقلة إلى الحمود ليستكمل عمله الظهره وما توصي به قبلة «مثلثا» في الموادعة قد المعتب المثافرة ويشيف المهاد وين يقضل أن إكال بأسبه وليس بالشوعة والسيكتري وعليه قبل بدء الطعام تلازة دماه ويشم بدماء أخر، وهو لا يفتح التليفزيون ليسمع غناء أو يرى تشيئية وإنها ليسمع مواعظ الوطاق وقاصيص القصاص عن عداب القبر والجحيم حتى ينتهي اليوم ليلو دعاء النرى وينام على شقه الأيسن، وبيانا ينتهي اليوم ليبداً يوم

و لا يجد فيها تقدمه قبيلة احمدثناء حتاً على تعلم مهارات جديدة أو استدراكاً لنقض في المدونة أو حتاً على معرفة المحتاجين من جيرانه، ولا يسمع شيئاً عن دوره كمواطن، لم حتى كيف يعامل زوجته ويدرب أبناءه على الاعتباد على النفس والإقدام وتحمل المستولية.

إن كل يضاعة قبيلة احدثناء ضد الحياة، ضد الحاضر، إنها تعيش الماضي وتجهل المنطقي وتجهل المنطقية وتجهل المنطق المتشور، إنها تعيش المنطق على تحمل المشتول، إن المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة الم

إن قبيلة «حدثنا» جعلت الطابع الرئيسي للمسلم النمطي السلبية والماضوية، ومعنى هذا أنها حكمت عليه بالإعدام الأدبي والمهني والاجتياعي لفقده كل المقومات التي يمكن بها أن يساهم في حياة العصر.

### خامسًا؛ على المجتمع؛

كان لقبيلة احدثناه أثر سيئ على المجتمع، لا يكون من المبالغة أن نقول إنه اخرَّب،

المجتمع الإسلامي وأخر تقدمه، وذلك بها قدمه من أحاديث تفسد الفكر.. وتفسد الحكم.. وتفسد المجتمع، ولسنا بحاجة لأن نعدد هذه الأحاديث، وحسبنا أن نشير إلى أربعة أو خسة منها.

مثال حديث من بدل ديه فاقتلوه، وهو الحديث الذي وفضه الإمام مسلم، 
لأن شيهات كانت تحوط لو واية محرمة جعلته لا يدخل له حديثا في صحيحه، وقد 
كانت هذه سبية كبيرة تؤدي إلى استجاده خاصة وأنه يقضي بالكفر وبالإهدام على 
نات هذه بعد أن تدعم بنيان الإسلام كان أمرًا مستجدًا، وقد يكون هناقال المديد 
لأن هذا بعد أن تدعم بنيان الإسلام كان أمرًا مستجدًا، وقد يكون هناقال المديد 
من اللبير لا يونون بأحد مقدسات الإسلام سواء كانت عن الله تعلل أو الراسول 
الميل كانت عن الممام المحرب ولكن مؤلام عا كانوا يرون أي مبرر لكي بعلمار هذا على 
الملاء وكانوا يحتفظ ور يونهم الأنسهم أما الذي يحل قيسلة احدثانا تمسسك 
بدأ الحديث فهو أنه يمكن أن يكون حماية للمهد وانظام المقاهم من إن ناقد أو 
عمارش، خاصة بعد أن أيدعوا صيغة «من أنكر معلواً من الدين بالشورورة، فينا 
الحديث على حرية الفكر أو قل إنه أفلق الباب أمامها، وإذا انتفت حرية الفكر من 
يجمع، عليه السلام.

أو خدا مثال حديث الألعة من قريش ا هذا الحديث الذي حصر الحلافة في قريش، كان قريش سندم أبد الدهم، فضلاً عن منافاته لأصول الإسلام التي لا تمالي جسًا ولا قبيلة ولا أسرة وتقول الأن أكثري منافئة ألله ألشكته إلى الحجوات: ١٦١)، والا فضل لعربي على أعجبي إلا بالتقوى» فجاء هذا الحديث ليحصر الحكم في قبيلة كانت أولا الأسرة الأموية ثم كانت الأسرة العباسية التي أنبي الاثناء إليها مؤل الذل أو بعا الحلاف الكبير ما بين السنة والشيعة، فإن الشيعة تؤمن بأن المجكم هو في أبناء علي بن أبي طالب من فاطعة، وهو صورة من تركيز وبلورة فكرة الأنعة من قريش.

خذ مثلًا حديث «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" الذي حكم على المرأة بأن لا تلي عملًا فيه مسئولية عامة والحديث لا يقرر مبدءًا، ولكن يصدر حكمًا في حالة معينة هي أسرة كسرى التي اختلفت في وراثة العرش قولت أمرها امرأة، فقال هذا الرسول الدولة، فقال هذا الرسول لذي نوة كل الموسول لذي يتكن الرسول إلى الموسول الراحية إلى الموسول الراحية إلى الموسول الراحية إلى الموسول الموسول

فضلًا هن أن الراوي الوحيد لهذا الحديث وهو أبو بكرة وقع عليه عمر بن الخطاب حد القذف، ووفض أن يتوب فحقت عليه الآية: ﴿وَكَا نَقْتُواْ مُعْ تَشَرَقُا أَمَّا لَكُمَةُ أَلَمُنَّا وَأَوْلِيَكُ الْفَيْشِرَةِ﴾ (النور: ٤)، ولكن المحدثين والفقهاء غضوا النظر عن هذا لأنه صحابي!!

إن هذا الحديث غيب المرأة عن العمل في المجتمع، فأخسر المجتمع ما كان يمكن أن يكسبه من النابغات، كما جنى على المرأة وهي نصف المجتمع فحرمها حقًا لها.

وأعتراً فلا جدال في أن حديثاً مثل أأطع الأمير وإن جلد ظهرك وغصب مالك لا يمكن أن يضر إلا شماً ذلية خاصاً يقبل استبداد الحاكم في أسوا صورة أن يقد الظهر ويأخذ المال أقا فاين هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المكرر ؟ وأين هو من المداد العام الذي وضعة الرسول فلا طاعة لمخلوق في معصبة الحالق؟ وأين هو من الحديث الذي يجمل عن يجه الحاكم الظالم يظلمه فقتاه فهو وحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء سواه.

إن هذه الأحاديث الأخيرة هي وحدما التي يمكن أن تكبح جاحا الحاكم وأن تحول ودن أن تنسدة السلطة نمانا غيرى نفسه حاكمًا تطبق أوامره دون معارضة ودون تردد. إن هذه الأحاديث هي التي تبقى في كل نظام وفي كل عهد هامشًا هاتمًا من الحرية هو الضهان دون الضاد والأسنيداد.

وقد جاء حديث "أطع الإمام وإن جلد ظهرك وغصب مالك" ليقضي عليها وليظهر على أساس شعب العبيد. وهناك أحاديث عديدة تحرم الموسيقي وتحرم الفن وتجازي من يسمع المعازف بأن يصب «الألك» وهو الرصاص المصهور في أذنيه، فضلاً عما أشرنا إليه في جناية قبيلة «حدثنا» عن رضع مثات الأحاديث عن المذاب وعن الموت حتى القلف في المجحيم إلية المدور، عام قهر النافوس، ومتات الأحاديث عن الفيب هي قطع من الحرافة جعلت عقلبة المسلمين عقبل غيبة نقلية.







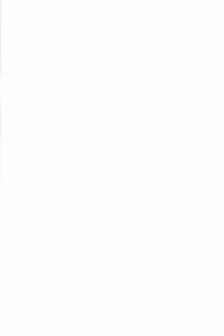

# جناية قبيلة حدثنا

